دكتور توفيق محمدالشاوي

الديمقراطية الأرار المناطية المناطية المنافرار المنافرار





2



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

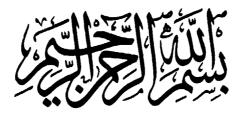

الزهراء للإعلام العربى قسـم النشــر

ت به ۱۰۲ مدينة نصر ـــ القاهرة ـــ تلغرافيًا زهراتيف تليفون : ٤٠٢١٩٨٨ / ٢٦١١١٠٦ فاكس : ٢٦١٨٢٤٠ . ٢٦١٨٢٤٠ . ٢٦١٥٢٥ . P.O: 102 Madinat Nasr. Cairo -Cabl : Zahratif- Tel : 2611106 - 4021988 - Fax : 2618240

شما متدا ارحمن الرحيم

« وَمَن أَجُسِينَ ثَ قَوْلًا مِثَنْ دَعِنَ إِلَى النَّهِ مِن الْمُسْلِمِينَ » وَعَلَ الْمُسْلِمِينَ »

مستدق انتدائعظیم فقیلست/۲۳ الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ ١٩٩٤ هـ حقوق الطبع محفوظة

ولا يجوز طبع أي جزء من هذا الكتاب أو خزنه بواسطة أي نظام خزن المعلومات أو استرجاعها أو نقله على أية هيئة أو بأية وسيلة سواء كانت إلكترونية أم شرائط ممعنطة أم غير ذلك ، أو أية طريقة معلومة أو مجهولة إلا بإذن كتابي صريح من الناشر .

الجمع التصويري والتجهيز بالزهراء للإعلام العربي

الإخراج الفني والجمع الإلكتروني ﴾
 أيمن محمد موسى

الراجعة )محمود نفیس حمدي

297 Commence of Co

الدكتور توفيق محمد الشاوي

الشـــورى أعلى مراتب الديمقراطية



# ﴿ لِهُ لِهِ وَتَقْرِيرٍ ﴾

أهدي هذا الكتاب لجميع من أعانوني على إفراجه على هذه الصورة ، مستفيداً ومن الحوار المتواصل معهم ، أو الاستماع لآرائهم وانتقاداتهم ، وفي مقدمتهم الأساتذة راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو ، والشيخ حسن أيوب ، والشيخ أحمد الكردي ، والدكتور محمود الشاوي والأستاذ محمود نفيس حمدي ، وزوجتي الدكتورة نادية عبد والدكتور محمود الشاوي والأستاذ محمود نفيس حمدي ، وزوجتي الدكتورة نادية عبد الرزاق السنهوري ، وذلك تقديراً كما قدموه لي من ملاحظات وآراء ، وشكراً لهم على (معاونتهم.

。 第二章

كما أهديه إلى جميع أعضاء مكتب الاتحاد العالي للمدارس العربية الإسلامية الدولية في جدة والقاهرة الذين تحملوا متاعب الإعداد والإخراج والمراجعة مرات عديدة السبب كثرة التعديلات التي تعودت إدخالها مرة بعد مرة ، وأخص بالذكر منهم الأساتذة ( ) أيمن محمد حوسى ، وإبراهيم نصر الدين ، وأحمد رمزي ، وعبد العليم العجيري ، وعبد الفتاح سليمان ، وأبو هاشم البيومي ، وعبد الفتاح كريز ، ومجدي عامر ، وإبراهيم ( ) وعبد الفتاح سليمان ، وأبو هاشم البيومي ، وعبد الفتاح كريز ، ومجدي عامر ، وإبراهيم ( ) العجيري ، وخالد عبد الحميد ، ومسعد إبراهيم ، وآخرين لاتسمح ظروفهم بذكر أسمائهم ( ) الآن فجزاهم الله عني خير الجزاء.

د... نُوفيق الشاوي



الندوات التي عرضت فيها الكتاب فتحت لي آفاقا واسعة وزودتني بأفكار جديدة رأيت 📕 أن أجمعها لأضيفها إلى الطبعة الثالثة منه.

لكن عدداً من القراء شكا لي من أن حجم الكتاب في طبعته الأولى والثانية كان ۗ كبراً وأن ذلك يكلفهم عناء في الرجوع إليه ، ومعنى ذلك أن كل إضافة للطبعة السابقة 🖺 ستزيده ضخامة ؛ ولذلك رأيت أن تكون الطبعة الثالثة مقسة إلى عدة أجزاء يختص كل 📕 منها بموضوع من الموضوعات الهامة في النظرية العامة للشورى والاستشارة ، وأول مانقدمه في هذا البحث هو الموضوع الذي يُثير كثيراً من انجدل هذه الأيام وهو ؛ ﴿الشورى ۗ ۗ والديمقراطية ﴾ هل هما نظريتان متناقضتان أم متماثلتان ؟ والفكرة الأساسية التي جعلتها محور هذه الدراسة هي أنه يوجد حالياً بينهما فروق كثيرة ، لكن كلاً منهما يحتاج إلى ۗ الاستفادة مما في النظرية الأخرى من قواعد ، لكي يصبح صالحاً للتطبيق في مجتمع إسلامي يؤمن بسيادة الشريعة ويلتزم بمقاصدها ومبادئها.

لذلك جعلت موضوع الكتاب هو التكامل أو التصائح بين الشورى والديمقراطية لأن المفاضلة أو الموازنة بينهما لاتعني التناقض ، ولاتمنع التكامل ، بل توجبه على من يريدون 📕 مقاومة الانحاف في النظم التي تتخذ تزييف الشعارات وسيلة للاستبداد والطغيار... إن مسرجع أحكام الشوري هو الشسريعة الإسلامية ، في حين أن من يرفعون شعارات ديمقراطية يستمدون أحكامها من فلسفات يوناتية وثنية أو نظريات أوروبية لادينية يتخذها البعض مبرراً لتعطيل الالتزام بمبادىء الشريعة . ولِتَفادي هذا الانحراف أرئ أن يقوم التكامل والتوفيق بين الشورى والديمقراطية على أساس وحدة المنابع ، ومادمنا في مجتمع يلتزم بسيادة الشريعة فيجب أن تكون هى المرجع لجميع نظمنا ومؤسساتنا ، وبذلك تستفيد نظمنا السياسية من ثبات مبادىء شريعتنا الإلهية الأساسية وقداستها ، وأهمها مبدأ حرية الفكر والرأي باعتباره جوهر التشاور الحر ، وبذلك نحمي ديمقراطيتنامن الانحرافات التي تؤدي إلى تزييف شعاراتها ، مما مكن البعض من اتخاذها في بعض البلاد شعاراً للحكم المطلق والاستبداد باسم الشعب أو السلطة التشريعية الوضعية المطلقة التي لاتلتزم بأصول الشريعة وقيمها ومقاصدها.

بهذا تستفيد ديمقراطيتنا من المصادر والضوابط الشرعية للشورى وتصبح جزءاً منها ومكملة لها ، ونستطيع أن نسميها ديمقراطية إسلامية.

من أهم مزايا الشورى أنها تهتم اهتماماً كبيراً بعملية التشاور قبل القرار ، وهو الحوار وتبادل الآراء ومناقشتها بحرية كاملة ، ومعنى هذا أن حرية الرأي وتعدد الآراء ومناقشتها وتبادلها هو جوهر التشاور والشورى ، وقد ترتب على ذلك أن كثيرين كانوا يكتفون بالتشاور ويظنون أنه يكفي للشورى دون البحث فيمن يختص بالقرار بعد التشاور ويتجاهلون أن حالات الشورى بالمعنى الضيق يقصد بها الحالات التي يكون القرار فيها من اختصاص الجاعة ذاتها ، وأن قرار الجاعة في شئونها هو القرار الملزم بقوله را اللهم في المورى بينهم

إن وقوف كثيرين عند مرحلة التشاور وتجاهل حق الجاعة وحدها في اتخاذ القرار في أمورها الأساسية بعد التشاور الحر هو أكبر نقص في تطبيق الشورى في تاريخنا ، لكن له مع ذلك مين هامة هي تأكيد أن جوهر الشورى هو حرية الفكر والرأي والحوار ، وهذا هو ماتحتاجه نظرية "الديمقراطية" وماتسفيده من اندماجها مع مبدأ الشورى والتزامها به ، لتكون بذلك محصنة من أساليب الغش والتزوير وتزييف الانتخابات التي أصبحت مألوفة في كثير من النظم التي ترفع شعارات الديمقراطية الكاذبة.

وهناك ميزة أفرى للشورى هي أنها استمرت في الفقه طوال عصور تاريخنا 📕 حرة مرسلة مفتوحة للكافة تجرى في المساجد والمناظرات والرسائل والكتب والتعليقات التي تسمح لكل عالم قادر أن يعلن آراءه على أقرانه من العلماء ببل على العامة والجاهير 📕 ويكون لهؤلاء دور كبير في مناقشتها وتزكية رأى من تثق فيه من العلماء وتعترف له بصفة 🗏 الاجتهاد والإمامة ، وهذا معناه أن الشوري التي مارسها مجتمعنا في الفقه بقيت دائما أقرب 🗏 إلى "الديمقواطية المباشة" ، لهذا فإننا اعتبرينا أن الشورى هي أعلى مراتب 🖺

الديمقراطية. \*\*

من ناحية أخرى فإن اعتبار الديمقراطية الإسلامية مكملة للشوري وفرعا منها يز ودنا بالقواعد التي تمكننا من تطبيقها في العصر الحاضر ، بعد أن عطلت في المجال السياسي خلال عصور طويلة في تاريخنا بعد عهد الخلفاء الراشدين ، حتى أصبح كثيرون يعتقدون 🗖 أن المقصود بالشورى هو مجرد التشاور والاستشارة.

لقد ترتب على هذا التعطيل فراغ في نظمنا السياسية بسبب عدم استنباط القواعد 🗷 التفصيلية والاجتهادية اللازمة لتشكيل مجالس نيابية منتخبة انتخاباً حراً تمثل الأمة في التشاور واتخاذ قرارات الشورى الملزمة ، مما جعل كثيرين يظنون أن تطبيق الشورى يكفي 📕 فيه رفع شعارات عامة فضفاضة رأوا أنها تتعارض مع وجود المجالس النيابية المنتخبة ، 🚍 فيجب سد هذا الفراغ بالاستفادة من أساليب تنظيم عمليات الانتخابات والاستفتاءات والقواعد اللازمة لسير المداولات والتصويت في المجالس النيابية ، والتي توصلت لها النظم التي طبقت الديمقراطية الصحيحة.

إن قداسة شريعتنا الإلهية لها الفضل الأكبر في تقرير مبدأ استقلال الشريعة عن أ الدولة وسلطاتها السياسية ، وضان الحرية الكاملة في التشاور المرسل بين العلماء والفقهاء =

الذين يتولون نيابة عن الأمة استنباط أحكام الفقه والتشريع بطريق الإجماع أو الاجتهاد بجميع صوره ، وحمايتهم من تدخل السلطات السياسية التي استطاع السلاطين الاستيلاء عليها بغير طريق الشورى ، وبذلك انحصر تعطيل الشورى في مجتمعنا الإسلامي في نطاق المجال السياسي ، ولم يمتد إلى الشئون القانونية والتشريعية والفقهية ، كما لم تصل الدول الإسلامية التي توصف بالاستبداد في انحافها عن الشورى إلى الحد الذي وصلت إليه النظم الديمقراطية الزائفة في العصر الحاضر التي تمكن مغتصبي السلطة من ادعاء سلطة التشريع الوضعي المطلقة التي لاتلتزم بحدود ثابتة ولا أصول شرعية.

إن مبدأ الشريعة الإلهية واستقلالها عن السلطة السياسية هو من أهم مزايا الشورى ويجب أن تلتزم به الديمقراطية الإسلامية بأن يقوم النظام النيابي على الفصل العضوي بين مجلسين أحدهما يختص بالفقه والتشريع ، والآخر بالإشراف على الشئون السياسية وانحرافات مغتصبي السلطة التي نشاهدها في النظم التي ترفع شعارات ديمقراطية وتمارس الدكتاتورية باسم السيادة الشعبية.

هذه المجالس تحتاج إلى إجراءات للانتخاب والحوار والتشاور والتصويت ، وهذا كله يمكن الاستفادة فيه بما توصلت إليه النظم الديمقراطية المعاصرة بشرط المحافظة على المبدأ الإسلامي ، وهو عدم تمكين هذه المجالس من ادعاء احتكارها للاجتهاد ، بل يجب استمرار مبدأ الشورى المرسلة الحرة في مجال الفقه والعلم ، كما كان الأمر في جميع عصور تاريخنا ، إلى جانب وجود هذه المجالس النظامية ، ليجمع نظامنا بين مزايا الديمقراطية النيابية ، والديمقراطية المباشرة ، وتكور الشورى محق أعلى مراتب الديمقراطية.

إننا ندعر إلى الفصل الكامل بين من يتولون مهمة استنباط الأحكام والاجتهاد في التشريع وبين من يتولون شئون السياسة ، حتى تبقى للشريعة سيادتها واستقلالها الذي يحميها من تدخلات الفئات أو الجاعات أو الأحزاب التي تستطيع الاستيلاء على السلطة السياسة بالقوة أو العنف وفرض احتكارها لهذه السلطة.

الأمة والدولة).

وإذا عجزت عن إتمام هذه السلسلة ، فإني آمل أن يقوم بذلك من هو أقدر مني من الجيل التالى إن شاء الله.

والله ولى النوفيق \infty

نوفيق محهد الشاوي











#### تمهيد

### اهمية البحث وغايته :

هدفنا من دراسة "فقه الشورى والاستشارة" هو استنباط نظرية عامة للشورى بعناها الواسع ، ومحور هذه النظرية هو نص القرآن الكريم في سورة الشورى "وأمرهم شورى بينهم" الذي يستلزم أن تكون الشورى منبعاً مجميع نظم المجتمع ، بما في ذلك النظام السياسي.

وأحدث النظم السياسية في العصر الحاضر هو "الديمقراطية" وأول موضوع في هذا الكتاب هو الموازنة بين الشورى والديمقراطية ، يليه ضرورة التكامل بينهما في إطار نظريةالشورى وعلى أساسها نتيجة حتمية لمبدأ شمول الشورى ، الذي يجعلها أساساً لجميع أمور الجماعة ، ونظم المجتمع في النواحي التشريعية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية ، هذا الشمول هو الذي يجعلها أعلى مراتب الديمقراطية في المجال السياسي ، كماأنه يفرض التكامل بينها بين الشورى والاجتهاد والإجماع في مجال التشريع ، كمايفرض التكامل بينها وبين التكافل المالي في المجال الاجتماعي ، والتكامل بينها وبين الاستشارة في مجال التربية والخلق والسلوك ، كماأنه أساس علاقتها بالاقتصاد التضامني الذي يحل محل الاقتصاد الربوي في الإسلام.

والذي يهمنا هنا هو جعل الشورى أساساً للتكامل بين النظريتين ؛ لأنه ضمانة ضرورية لكي تكون الله المقراطية حرة صحيحة وحقيقية ، إذ أن الشورى تقوم على أساس الحرية الكاملة للأفراد والشعوب ؛ لأن حرية الرأي والمناقشة والحوار هي جوهر الشورى ، وبذلك يخرج من نطاقها جميع صور "لديمقراطيات الكاذبة" التي تستبيح التزييف والتزوير والغش ؛ لإقصاء عامة الناس أو جماهير المجتمع عن المشاركة الكاملة في النظام السياسي لأسباب عنصرية أو عقدية أو طائفية ، وهذا الإقصاء هو الذي يؤدي إلى مانشاهده الآن في كثير من بلادنا ، من فتنة تحمل شعارات "الايمقراطية الزائفة" التي يحاول في كثير من بلادنا اتخاذها مبرراً لإقصاء الإسلام عن الميدان السياسي بحجة فصل الدين عن الدولة.

إن الدعوة للشورى الإسلامية أصبحت في نظر كثيرين بديلًا يحل محل

النظم التي ترفع شعارات الديمقراطية الزائفة ـ حتى أصبح البعض يعتقدون أن هناك تناقضاً حتمياً بين الشورى والديمقراطية الصحيحة ، وهمذا خطأ.

إن الادعاء بوجود تناقض بينهما في نظرنا غير صحيح ، وإنما تروج له قوى معينة هى ضد الشورى وضد الديمقراطية الصحيحة معاً ، وهى وحدها التي تستفيد من الصراع بين من يرفعون شعار الشورى والديمقراطية الحقيقية فمن مصلحة المخلصين الذين ينادون بهما أن يوضع حد لهذا الزعم الذي لامبرر له في نظرنا ، وإزالة التناقض ـ إن وجد ـ لأنه لافائدة منه للمخلصين من الطرفين وإنما يدفع إليه الغلو الذي يتجاهل أن هدف النظريتين في المجال السياسي واحد وهو :

"تمكين الأمة من الحرية الكاملة في تقرير مصيرها واختيار حكامها وممارسة سلطانها عليهم بالتوجيه والمساءلة والمحاسبة ، وتمكين أفرادها من ممارسة حقوقهم الإنسانية الفطرية بحرية كاملة ؛ لأنها هي أساس السلام والتقدم في المجتمع البشري".

وهدف هذا البحث هو محاولة بيان الأصول العامة لكل من النظريتين ، وأنه يمكن أن يكون هناك تكامل بينهما .. بل يجب ذلك .

إننا نبادر للقول بأن الأولوية في مجتمعنا لابد أن تكون للشورى لأن مصدرها الشريعة السماوية فهى نابعة منها ومُلتزمة بها ـ وتقر مقدماً بسيادة الشريعة وهيمنتها على كل نظام اجتماعي أو سياسي.

وفضلاً عن ذلك فإنها تتميز بالاتساع والعموم من ناحيتين : الناحية الأولى :

أن الشورى بمعناها الواسع الأعم توجب حرية التشاور قبل كل قرار أيا كان موضوع القرار الذي يصدر بعد التشاور ، وأيا كان من يصدر القرار أو طبيعة القرار .

وفي إطار هذا المعنى الواسع تندرج أصناف عذيدة من التشاور تختلف أحكامها كسب أنواعها :

ث أولها وأهمها التشاور الذي ينتج عنه قرار من الجاعة ملزم لها ولأفرادها في المجال التشريعي أو السياسي ، سواء أكان من يصدر القرار الجاعة نفسها مباشرة أم من يمثلونها

تمثيلاً صحيحاً وقد يكون موضوع التشاور مجرد رأي استشاري يستفيد منه من يعمل في نطاق اختصاصه العام أو شئونه اكناصة لتربية الأفراد وتعويدهم الاستفادة من آراء الغير واحترامها.

\* ومن ناحية أخرى فإن موضوع الشورى والتشاور قد يكون قراراً سياسياً أو اجتماعياً ، كماقد يكون التشاور علمياً لاستنباط حكم اجتهادي أو فتوى فقهية في التشريع ، وتمتاز الشورى بقواعد خاصة للتشاور العلمي ضاناً لاستقلاله عن المؤثرات السياسية.

كل هذه الأصناف هي أنواع للشورى بالمعنى العام ، تختلف أحكامها ، لكنها تدخل كلها في إطار نظريتها العامة ، وأول أصولها هو مبدأ حربة الشورى والتشاور.

وحرية التشاور معناها حرية الفكر والرأي والكتابة والنشر والإعلام ، وهذا يستلزم القضاء على احتكار الدولة ـ ومن يسيطر عليها من الحكام أو الأحزاب للصحافة والإذاعة وغيرهما من وسائل الإعلام والنشر وأدوات الحوار والتشاور ، يجب أن تكون جميع هذه الأجهزة مؤسسات مستقلة مفتوحة للآراء المختلفة ، وأن تتوفر لاستقلالها جميع الضانات الشرعية ، هذه هي البداية الحقيقية كحرية الشورى التي فرضها الإسلام ، بل والديمقراطية الحقيقية الصحيحة الملتزمة بالشورى . الناحية الثانية :

الشورى ليست خاصة بمدى سلطة الحكام ، ومدى تقيد من يتولى السلطة في مهارستها بقرارات ممثلي الأمة التي تصدر بالشورى .

إننا نعتبر الشورى أوسع نطاقاً من ذلك وأعمق أصولاً ؛ لأنها ـ في نظرنا ـ أساس حرية الفرد في الجاعة التي تعطيه حقه ـ الفطري ـ في المشاركة في إصدار القرارات الجاعية ، فامحرية والمشاركة في الرأي حق أساسي مجميع الأفراد ـ أي المكلفين منهم ـ ولهم الحق في ممارسته على قدم المساواة ، والمساواة لا يمكن أن يتمتع بها الجميع إلا بالعدالة .

إن غاية الشورى هى العدالة التي تقيم توازناً عادلاً ودقيقاً بين حرية الأفراد والجاعات من ناحية ، وبين وجود سلطة عامة تفرض حدوداً وقيوداً على هذه الحريات الفطرية من الناحية الأخرى ، وهذا التوازن يقيمه الفكر الحر والحوار المتبادل ، والتشاور على أساس مبادىء ثابتة ومستقرة ، تنبع من عقيدة وشريعة دسمو على إرادة الجميع وتهيمن على فكر الجاعة ونظامها ، وبذلك تكون الشورى ميزاناً تمثل الحرية إحدى كفتيه ، والسلطة الديمقراطية هى الكفة المقابلة لها ، وترتكز كلتاهما على محور شرعى ثابت مستقر من أصول الشريعة ومبادئها السامية.

إن أول مايجب تقريره لضان التوازن العادل بين حريات الأفراذ والشعوب وسلطات الحكم الديمقراطي، هو أن هذه السلطات لايمكن أن تفرض قيوداً أو حدوداً على الحريات إلا ماتقرره الأمة بالشورى الحرة ، التي يكون لكل مكلف أن يسهم فيها بحرية ومساواة كاملة بين انجميع.

إن تقرير مبدأ الشورى ، أساساً لولاية السلطة الديمقراطية في الإسلام ، هو ضانة تحقوق الإنسان وحرياته ، وتقرير مبدأ الشورى في المجتمع معناه ضان الإسلام للحريات والمحقوق الإنسانية التي يشار إليها في فقهنا باسم الحرمات ، حرمة العقيدة والنفس والعقل والعرض والمال ، فضلًا عن حرمة المسكن وما يتفرع عنها .. إلخ وحماية هذه الحرمات تكريم للإنسان الذي نص عليه القرآن (>>).

#### ☼ الموازنة بين النظريتين :

إن دراسة العلاقة بين الشورى والديمقراطية ، يجب أن تبدأ بالموازنة بين النظريتين وتوضيح مزايا كل منهما ليكون بينهما تكامل نضع به حداً للخلاف القائم بين المخلصين الذين يرفعون كلاً من هذين الشعارين ، ومنع الاختلاف الذي يستغله من يعادون الأهداف المشتركة لكل من النظريتين ،

ذا> في قوله رَجُنُ ولقد كرمنا بني آدم ، سورة الإسراء آية(٧٠) (فقه الشورى صفحة المهام ١٤٠).

وخاصة أولئك الذين يتسترون وراء شعارات "الديمقراطية الزائفة" لفرض حكم استبدادي وفتن تحرم شعوبنا من الاعتزاز بهويتها وأصالتها ووحدتها الإسلامية إرضاء للقوى الأجنبية الطامعة.

"لاشك أن الظروف السياسية والاجتماعية في العالم العربي والإسلاي ، وفي أقطار العالم الثالث عموماً ، قد أقنعت الكثير من الباحثين الله بأن مشكلات الحكم تتزايد في الدول الصغيرة الناشئة نتيجة ضعفها أمام الضغوط الأجنبية والمطامع الاستعمارية والخطط التوسعية للدول الكبرى ، حتى شهد الكثير منها أنظمة وحكاما يتحولون تدريجياً إلى أتباع لبعض القوى الخارجية - مكرهين أو طامعين - وأصبحت بعض أجهزة الحكم المؤثرات الأجنبية ، تستغنى بها بعض الحكومات عن ثقة شعوبها بل وتستعين بها عليها ؛ لتنفصل عن إرادتها وتصبح أداة لترويضها وإخضاعها وأجهزة لقمعها ، واضطهاد من يثيرونها ضد المطامع الخارجية وفتنتهم عن عقيدتهم وشريعتهم ، محجة أنهم يهددون الاستقرار أو الأمن ، أو محجة تعطيل مسين التحديث الذي يعني في نظر بعضهم إخضاع شعوبهم للدول الكبرى "المتقدمة".

وكثير من هذا النوع من الحكومات يستغل أدوات القمع والاضطهاد وأساليب الغش والغدر لتزييف الانتخابات وتزويرها ، واستغلال شعارات السيادة والاستقرار لتمكين سيطرتهم عليها وبقائهم في السلطة رغم إرادة الشعوب أطول مدة ممكنة ، وقد وفرت لهم الفلسفات المستوردة ووسائل الإعلام والأجهزة الحكومية العصرية ،

<sup>&</sup>lt;/

<sup>&</sup>lt;٢> مشل أجهسزة الاستخبارات والمباحث والأمسن ، بل والجيسش فسي بعسض الأحيان .

ما يمكنهم من قهر الشعوب وغشها وفرض سلطتهم واستبدادهم ، بل تذهب بعض الدعايات إلى حد تأليه الزعماء وعبادة الفرد المسيطر مايغريه بالإكحاد والكفر حتى لايلتزم بعقيدة أو شريعة سوى مايفرضه هواه على الناس تحت تأثير الإعلام الموجه ، والأكاذيب المتكررة ، والتعتيم المقصود لإبعاد الجاهير عن الحقائق ، وفصل الشعوب عن أصالتها ، وقطع صلتها بمقوماتها الذاتية ، وقمع نزعة الاستقلال واكحرية لدى الأفراد ، وتخديرهم للاستسلام لكل قوي مسيطر ، بل الالتجاء إلى من بيده السلطة أيا كان والتعلق بأذياله والتسابق نحو التقرب له ، والاندماج في مسيح المنافقين والتزاحم في مواكب المضللين ودعاة الذلة والاستسلام وإغراق الشعوب في كار الفتن التي لانهاية لها.

إن كل ذلك يحدث في بعض النظم الشمولية تحت شعار الديمقراطية المزيفة ، ولم يعد ذلك يسمى خروجاً عليها بل هو تطوير لها في ظل نظام الحزب الواحد أو الأحزاب المستأنسة التي يسمح بها الحكام أو ترخص بها أجهزة الرئيس الأوحد ، أو "الديمقراطية الشعبية" ، أو "اللجان الثورية" ، أو "دكتاتورية البروليتاريا" أو الديمقراطيات "الموجهة".

لقد فقدت الشعوب ثقتها بمن يرفعون شعارات الديمقراطية والنظم التي تستغل مبدأ سيطرة الأغلبية محجة تمثيلها لسيادة الشعب ، سواء أكان هذا التمثيل صادقاً أم كاذباً ، حقيقياً أم مروراً ، وبدأ المفكرون أنفسهم يبحثون عن علاج لعيوب الديمقراطية ، أو "بديل عنها إذا أمكن".

وهنا يتقدم كثير من دعاة الشورى بشعارات عامة فضفاضة ، ويعلنون رفضهم لشعارات الديمقراطية فيعتقد بعض الناس خطأ أنهم يرفضون وجود المجالس النيابية والبرلمانات والانتخابات والاستفتاءات وما إلى ذلك ممايعتبرونه تطبيقاً للديمقراطية.

<sup>...</sup> 

<sup>&</sup>lt;١> فقه الشورى ص ٤٧

إن الذين يرفضون شعارات الديمقراطية إنما يردون على دعاة العلمانية التي يصفونها بأنها ديمقراطية والذين يتخذون هذا الشعار وسيلة للانفلات من الالتزام بعقيدة الإسلام وشريعته وقيمه الأخلاقية بحجة أن أصول النظرية

الديمقراطية المستمدة من الفلسفات اليونانية الوثنية قد تركت بصماتها في

النظم الأوروبية التي تجعل إبعاد الدين المسيحي عن الدولة عنصراً بارزاً

لديمقراطيتهم العلمانية.

إذا كان هناك مجال للديمقراطية في المجتمعات الإسلامية الملتزمة بعقيدتها وشريعتها المحصنة من هذا الانحراف اللاديني الذي تميزت به الديمقراطيات الغربية ، فإن هذه الديمقراطية الإسلامية هي جزء مكمل للشورى كمنهج اجتماعي إسلامي يلتزم بأصول الشريعة ومنابعها وقيمها العقيدية والأخلاقية ، هذه القيم هي ضمانة ضد التزييف الذي يمكن الطغاة من رفع شعارات الديمقراطية.

هذا النبوع من الديمقراطية الإسلامية - إذا وجد - فإنه يقوم على التكامل بينة وبين نظرية الشورى التي تتميز بالشمول والعموم والمرونة التي تمكنها من استعاب القواعد النظامية التى استحدثتها الديمقراطية .

أما الديمقراطية الأوروبية التي تبدأ بالتنكر لعقيدتنا وتعطيل شريعتنا فإنها تؤدي حتماً إلى الانفلات من مبادئنا الخلقية ويتجه دعاتها نحو التزييف والتزوير ويقدمون للحكام حججاً مصطنعة لاستبعاد معارضي النظم الاستبدادية وإقصاء دعاة الشورى الحرة وتعطيل حق جماهير الشعب وأغلبيته في اختيار الحكام والنظم في كثير من البلاد.

إن تعطيل الشورى في مجال الحكم والسياسة خلال عصور طويلة كان السبب في كل ماأصاب مجتمعاتنا من تخلف وتدهور ، ولذلك زاد تعلق شعوبنا بها ومطالبتهم بالالتزام بها ويعنون بها حق الشعب في تقرير مصيره ، واختيار حكومته والإشراف عليها وهو ماحرمت منه شعوبنا بسبب تعطيل مبدأ الشورى في المجال السياسي بعد عهد الخلفاء الراشدين ، ومازال هذا هو الواقع الذي يواجهونه ويشكون منه في كثير من أقطارنا وهو واقع لم يُنسب للشورى ولم يرفع شعارها ولم يترتب عليه تزييفها ، بل إن بعض النظم الاستبدادية تنسبه

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الآن للديمقراطية الزائفة التي فتحت لهم باب الغش والحكم المطلق بحجة ممارسة السيادة الشعبية دون رقابة ولا إشراف.

إن تعطيل تطبيق الشورى في المجال السياسي خلال عصور طويلة في تاريخنا جعلها تقف عند مرحلة التشاور الحر المرسل ، ولكن الحياة العصرية توجب علينا أن ننظم التشاور في مجالس تضم أهل الحل والعقد في المجال السياسي ، أو أهل العلم والذكر في المجال التشريعي والفقهي مما جعلها الآن تحتاج إلى كثير من القواعد التفصيلية التي توصلت لها النُظم الديمقراطية وخاصة منها مايتعلق بالانتخابات والمجالس النيابية والنظم الحزبية ، والقول بوجود تناقض بينها وبين الديمقراطية يتخذ الآن حُجة لحرمانها من الاستفادة بهذه الأحكام العملية الضرورية لممارسة الجماهير حقوقها في اتخاذ القرارات الملزمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومايقتضيه ذلك من حقها الكامل في الإشراف على السُلطة السياسية بواسطة نواب ينتخبون انتخاباً حراً على أساس حرية الشورى ، ومشاركة الشعب بجميع قطاعاته وطوائفه في هذه الانتخابات ، وحق من يمثلونه في مناقشة المسائل واتخاذ القرارات الملزمة فيها واختيار من يقومون بتنفيذ القرارات والرقابة عليهم ومحاسبتهم.

لذلك لابد من إيجاد قدر مُعين من التكامل بين النظريتين في التطبيق العملي في بلادنا في عصرنا الحاضر ، سواء كان ذلك باسم الشورى الملزمة أو الديمقراطية الإسلامية ، المهم أن يكون ذلك في إطار سيادة الشريعة والالتزام بأصولها ومبادئها.

وهزل هو مانهرف إليه في هزل البحث.

🗢 التعريف :

من أهم أسباب الخلاف بين دعاة الشورى ودعاة الديمقراطية هو عدم الاتفاق بين الطرفين على تعريف كل منهما ، ممايؤدي إلى عدم وضوح الأصول العامة التي تقوم عليها النظرية ، وهذا هو مايستغله أعداء هاتين النظريتين الذين يريدون الاستفادة من الفتنة التي تهدف إلى تعطيلهما معاً وإقامة حكم لايلتزم بأي مبادىء ثابتة واضحة ، بل يرفع شعارات زائفة ثم يفرض "قوانين" ودساتير تشتمل على قواعد متعارضة مع الأصول التي تعبر عنها الشعارات التي يرفعها.

ولتفادي هذه النتائج سوف نضع لكل من النظريتين التعريف الذي يبرز أصولها التي تميزها.

إن النظم التي ترفع هذه الشعارات متنوعة وهذا التنوع يظهر أثره في تعدد التعريفات التي قدمها الباحثون لكل من النظريتين ؛ وقد اخترنا التعريف الذي يبرز الخصائص الأساسية المميزة لكل من النظريتين ، ولكن ليس معنى ذلك افتراض وجود تناقض حتمى بينهما.

التعريف الذي نختاره للشورى هو أنها "منهج شرعي لتبادل الرأي والفكر الحر قبل إصدار القرار من الجماعة أو أهل الحل والعقد الممثلين لها أو من المختص وفقاً لأحكام الشريعة في جميع الشئون الاجتماعية والفردية".

أما الديمقراطية فأفضل تعريف لها في نظرنا هو مايلي : "حكومة الشعب الذي تمثله أغلبيته وهي طبقة العامة".

杏

**⇔** ☆

إن الموازنة بين هذين التعريفين تؤكد أن الشورى بسبب جذورها الإسلامية وأصولها الشرعية محصنة عن تأثير الفلسفات الأوروبية ذات الأصول اللادينية ، وأنه يُكننا تقديمها للعالم كعلاج للديمقراطية أو لكثير من المشاكل التي نتجت عن تزييف شعاراتها ؛ بسبب ارتباطها بالنظريات المستوردة المستمدة من الفلسفات والوثنيات

اليونانية والرومانية ، إن هذه الأصول الفلسفية أو الوثنية تفتح للحاكم باب التأله عن طريق مارسة السلطة المطلقة ، والحكم الشمولي الذي لايتقيد بعقيدة التوحيد ولايلتزم محدود الشريعة بدعوى أنه يمارس السيادة التي يملكها الشعب الذي يدعى أنه يمثله (سواء كان ادعاؤه صحيحاً أو كاذباً وهو الغالب) في حين أن الشورى بحكم أصولها ومصادرها الشرعية لاتعترف للبشر أفراداً أو جماعات ، حكاماً أو محكومين بسلطة لاتتقيد بمبادىء الشريعة الساوية وأحكامها ، فكل حاكم يلتزم بالخضوع للشريعة وتنفيذها سواء تولى السلطة بالشورى أم بالغصب والقهر والاستيلاء بالقوة.

ثم إن النظرية العامة للشورى بسبب أصولها الشرعية المستمدة من مصادر الفقه الإسلامي ـ القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد ـ تتوفر لها الخصائص العقيدية والأخلاقية ، التي تجعلها منهاجاً اجتماعياً شاملاً تكسب الديمقراطية المكملة لها محتوى تضامنياً يحصن نظام الحكم (النظام السياسي للدولة) من مساوىء الصراع على السلطة الذي تميزت به الديمقراطية ، لذلك فإننا نعتبرها أسمى مراتب الديمقراطية.

إن دعاة الشورى يعتقدون أن تعطيل تطبيقها في المجال السياسي خلال عصور تاريخنا قد حرم شعوبنا من مارسة حقوقهم وسلطتهم في اختيار الحكام ومراقبتهم ومحاسبتهم ، لكنه في الوقت نفسه قد صان مبادئها وأصولها النظرية من التحوير والتزييف ، ولذلك فإن مبادئها النظرية تتسم بالنقاء والوضوح ، لكن هذا التعطيل قد حرم النظرية من القواعد العملية التي تستنبطها التجارب العملية لتنظيم المجالس الشورية ، وعندما نسعى لتقديمها للتطبيق في العصر الحاضر يجب أن نعترف بحاجتنا إلى الاستفادة من الثروة التنظيمية التي توصلت لها النظم الديمقراطية لعملية الانتخابات والترشيح لها ، وتشكيل المجالس النيابية وإدان المناقشات الحرة فيها والتصويت وماإلى ذلك من قواعد تنظمها اللوائح الداخلية لتلك المجالس ، فضلاً عن إجراءات الاستفتاء الشعبي وتمكين الناخبين من الإجابة عن الأسئلة المطروحة إلاستفتاء ، وهنا تظهر أهمية التكامل من أجل التطبيق العصري للشورى.

إن مهمة دعاة الديمقراطية في مجتمعنا أشق وأدق ؛ لأن تطبيقها عندنا قد عرضها لتجارب أدت إلى تحيف قواعدها وإحداث ثغرات في نظمها ، مكنت بعض الاتجاهات السياسية من تطويرها لكي تصبح مجرد واجهة شكلية لنظم دكتاتورية باسم الاشتراكية أو الثورية أو ماإلى ذلك من شعارات زائفة أو خادعة ، ثم إنها مازالت تتخذ في أمريكا وأوروبا شعاراً لسياسات رأسالية واستعمارية لدول تمارس الحريات الليبرالية في داخل بلادها فقط ، لكنها لاتردد في التامر والهجوم على الشعوب الأخرى بقصد استغلالها واستعبادها والتحكم في ثرواتها ومصائرها وتحتكر لنفسها الثروة والحرية ، ثم تنكر على غيرها حربتها وسيادتها بحجة أنها لاتصلح للديمقراطية.

إن تطبيق الديمقراطية قد مكن البعض من تطويرها لتصبح واجهة للعدوان والاستغلال والسيطرة على الطبقات الكادحة والشعوب الناشئة والدول الصغيرة في جميع أنحاء العالم.

لذلك فإن العالم يتطلع إلى إعمال مبادى، الحرية والعدالة والحقوق الإنسانية ، وشريعتنا هى أكبر ضانة لذلك في بلادنا ، وفي نظر شعوبنا ، ونظرية الشورى تلتزم مقدماً بالشريعة لأنها مصدرها ومنبع أحكامها ، لذلك لايجوز استبعادها ولاالتنكر لها عندنا ؛ لأن ذلك يكون في الواقع تنكراً للحرية والعدالة والشريعة.

إن تكامل الديمقراطية مع الشورى يستلزم وصفها بأنها ديمقراطية إسلامية ، وليس هذا مجرد تغيير في المصطلح أو التسمية ، لكنه تصحيح جوهري لصائح الديمقراطية ذاتها ؛ لأنه ترفيع وإعلاء وتحصين لها من تيارات الانحراف اللاديني والتزييف والتزوير المخالف لمبادىء الأخلاق ، ولذلك اعتبرنا الشورى أرقى صور الديمقراطية.

إن كون الديمقراطية السياسية جزءاً من الشورى كنظام اجتماعي شامل يعني أن منبعها وأساسها عقيدة ساوية وشريعة إلهية ، وليست مبنية على مجرد نص في دستور يستطيع أي مغتصب للسلطة أن يمحوه أو يعطله بجرة قلم محجة تغييره أو تعديله أو

الاستغناء عنه ، وبذلك يبطل مبادئ حقوق الإنسان واكحريات النظرية ، ويدعي لنفسه سلطة وضع قوانين تناسب مصاكحه وأهواءه دون تقيد أو التزام بشريعة مقدسة تفرض قيماً ثابتة وخالدة.

إن انتساب الديمقراطية للشورى يعني التزامها بمبادى والشيعة التي فرضت الشورى ، ويعطي المبادى والقيم العليا قداسة وحصانة هى في حاجة إليها في هذا العصر بعد أن رأينا أن الدكتاتورية الاشتراكية تُسمى "ديمقراطية شعبية" ، ورأينا ديمقراطيات زائفة تتخذ واجهة كحكم استبدادي أو عسكري في بلاد كثيرة ، وذلك كله نتيجة تركيز الديمقراطية على تعيين "من" يتولى السلطة ، وتترك للأغلبية التي تنتصر في الصراع على السلطة فرصة لكي تفرض المبادى والقيم التي تريدها ، وغالبا مايكون ذلك بقصد احتكار السلطة السياسية وإقصاء المعارضين أطول مدة ممكنة بأساليب الحكم الشمولي التي يشكو منها العالم اليوم.

من أجل هذا فنحن نعتقد أن التكامل بين النظريتين في صالح المخلصين من دعاة الشورى ودعاة الديمقراطية.



إن هذا البحث يشتمل على أربعة فصول هي :

القصل الأول ﴿ الشورى ﴾

القصل الثاني ﴿ الديمقراطية ﴾

الفصل الثالث ألعناصر المشتركة في النظريتين

الفصل الرابع التكامل بينهما في نظامنا السياسي في المستقبل



الفصل الأول

# الشور*ي* <>

- <١> خصائصها المميزة
  - <٢> المنبع الشرعي
- <٣> القرآن الأساس الأول للشورى
- <٤> السنة العملية والأحداديث النبوية
  - <٥> الإجماع
- <٦> التزامها بالثوابت الشرعية وسيادة الشريعة واستقلالها
  - <٧> نموذج مقترح للإصلاح الدستوري
  - <١> الفصل النوعي والعضوي بين السلطات
    - أ) المعنى الواسع للشورى
    - ب) المعنى الضيق لأهل الشورى
  - <٩> الشورى منهج اجتماعي وليست نظرية سياسية
    - <۱۰> الشورى تكريم وترشيد
    - <۱۱> الشورى نظرية للتكافل والتضامن الشامل
      - <١٢> الاستشارة والمشورة
    - <١٣> الشورى ضمانة للمساواة وحرية الرأي



## الشوري

### ١ - خصائصها المميزة لها :

"الشورى هى إسهام أفراد المجتمع وتعاونهم بالتشاور الحر قبل اتخاذ القرارات فهى تضمن لهم جميعاً بمافيهم الطوائف أو الأقليات حق الحوارالحر ، ومناقشة الحجج والمبررات التي يقدمها جميع المشاركين في الحوار ؛ لأنه حوار يدور حول القيمة الموضوعية لكل رأي وحجته ومدى تحقيقه لمبادىء الحق والعدل ، (لا إلى مجرد إرادة الأغلبية أو من يدعون تمثليها كماهو الشأن في الديمقراطية)"

معنى ذلك أن الشورى هى منهاج واضح وصريح لضان سيادة القيم الأساسية والمثل السامية في الشريعة الإلهية ، وأهمها في نظرنا مبدآن أساسيان هما : الحرية : التي لاتوجد شورى بدونها ، والعدالة : التي تتخذ أساساً لترجيح رأي على رأي آخر . هذان المبدآن في نظرنا : هما أساس حجية القرار الصادر عن الشورى ، وهما لذلك أكبر الضانات التي تحمي الحريات من طغيان السلطات واستبدادها ، حتى ولو كانت هذه السلطات تمثل الأغلبية ـ تمثيلاً صحيحاً ، أو زائفاً كما يحدث في أغلب الأحوال .

إن الله سبحانه وتعالى عندما فرض علينا أن يكون الأمر شورى ، أراد بذلك أن ينبه الذين يشاركون في الحوار - قبل القرار أو بعده - إلى أنه يجب على كل منهم أن يقنع الآخرين أن رأيه من الناحية الموضوعية هو الأقرب للحق والعدل الذي تفرضه الشريعة والعقيدة ، ولذلك فإن الشورئ مهما يكن موضوعها هي حوار يجري تحت مظلة المبادئ السامية المستمدة من العقيدة الحقة ، والشريعة العادلة التي تفرضها الأصول الساوية والمصادر الاجتهادية العقلية المكملة لها.

ومن هنا فإن الشريعة وأصولها يجب أن تكون هر محور الحوار والمقياس الذي تختبر به الأدلة والحجج والمبررات التي تعرض على بساط البحث ، وتكون مناط

النقاش والسجال ، وهى بذلك تهيمن على ساحة الشورى ومـراحلها ونتائجها وبهـذا وحده تكون الشورى شرعية .

إن ميزة الشورى هى إشعار من يصدرون قراراً في أمر من الأمور ، أنه يجب عليهم ديانة أن يثبتوا لأمتهم أن أساس ترجيحهم له هو أنهم يرون أنه أقرب للعدالة من غيره ، وأنه يكتسب شرعيته وصحته من هذه الأدلة ورجاحتها ، فلايجوز لنا أن نصدر قراراً لمجرد أن هذه هى إرادة الشعب أو إرادة الجاهير أو الأغلبية ، أو ماإلى ذلك من الرموز البشرية التي يستخدمها أصحاب الأساليسب "الغوغائية."

ولدراسة الشورى يجب أن نحدد المقصود منها ، وأن نميزها عما يتصل بها من نظريات مستوردة ، حتى لايؤدي عدم تمييز الشورى عنها إلى عدم الدقة في أحكامها ، بل قد يترتب عليه خلاف كبير حول تلك الأحكام ؛ لأنه يؤدي إلى فصلها عن أصولها الشرعية ، أو تضييق نطاقها أو عدم الاتفاق على جوهرها وماهيتها.

والشورى المُلزمة بالمعنى الضيق الدستوري: "هى الوسيلة التي فرضتها الشريعة لصدور قرار من الجاعة ملزم لها ولأفرادها وحكامها"، و "هي شورى الجاعة أو الشورى الجاعية التي تضمن مشاركة أفراد الجاعة والهيئات المكونة لها في صنع القرارات المعبن عن إرادتها وسلطانها في تقرير مصيرها، والتصرف في شئونها العامة عن طريق المحوار الحسر، ومناقشة الآراء من أجل اختيار أفضلها ـ أي أقربها لهدى الإسلام وشريعته وعدالته".

لكن الشورى إذا أخذناها بالمعنى اللغوي الأوسع ، نجدها تشل "كل تشاور يؤدي إلى مناقشة الآراء المختلفة ، ويمكننا من الترجيح والمفاضلة بينها واختيار أقربها لمقاصد الشريعة ومبادئها" ، ويمكن أن نسميها "المشاورة" أو "التشاور" أو المشورة ، أو الحوار (>> ، وهي تنقسم إلى نوعين:

 <sup>(</sup>١> فقه الشورى (ص ٨٤ و ٨٥). ، ويلاحظ أن أسلوب العوار أصبح رائجاً في كثير من البلاد للخروج من أزمة السلطة والحكم ، وهو ليس إلا العنصر الأساسي في الشورى بالمعنى العام.

منها مايكون حتمياً واجباً ، ومنها مايكون اختيارياً مندوباً له ديانة ، وقد اخترنا لهذا النوع اسم "المشورة" الاختيارية لتميين عن "الشورى" الواجبة الملزمة بالمعنى الضيق المشار إليه .

المهم أنها في الحالين تقوم على حرية الرأي والاختيار للجميع . ولاشك أن هناك تعريفات عديدة أشار لها كثير من المؤلفين تمتاز بالإيجاز والتركيز أن ولكنا نفضل هذا التفصيل ؛ لأنه يتضح منه أننا نعتبر شرعية الشورى ـ أي خضوع الشورى لمقاصد الشريعة وأحكامها ـ من أهم عناصر التعريف الذي اخترناه ؛ لأنه يربط الشورى والمشورة بعدل الإسلام وهديه ، ويؤكد تبعية الشورى والمشورة للشريعة وارتباطهما بمبادئها وأصولها.

₩.

### **\$** \$

ويهتم كثيرون بالشورى في نظام الحكم والدولة والتي نصفها بأنها الشورى بالمعنى الضيق وكثيرون يقصرونها على هذا المعنى الدستوري الضيق ، وبعضهم يصفونها بأنها "ديمقراطية إسلامية" ومن هؤلاء الأستاذ عباس محمود العقاد ، الذي حرص على بيان أن الفارق الجوهري بين ديمقراطية الإسلام "والديمقراطية الأوروبية" ، هو أنها مبنية على العقيدة الإلهية بقوله :

 <sup>(-)</sup> أهم أمثلة ذلك قول ابن العربي: "هي ألفة الجماعة - تضامنها - ومسبار العقول - حرية الفكر - وسبب إلى الصواب - هدى الإسلام وشريعته" ، يراجع تفسير القرطبي في : "الجامع لأحكام القرآن" ج/١٦ ص/٢٧.

أن آراء المسلم عن الحق والنظام والعدل والحرية تابعة لعقيدته الإلهية ولم تكن سابقة لها ، وجاءت صورة الحكومة الكونية ـ حكم الله كمايوجبها عليه اعتقاده ـ مثلا أعلى للحكم الذي لاحيف فيه ولاحيدة عن الشريعة (>> ، أو مثلاً أعلى للحكومة الديمقراطية ـ الشورية ـ كماينبغي أن تكون (٢>".

إذا رجعنا إلى التعريف الذي قدمناه للشورى الجاعية ، وجدناه يشير إلى العناصر الأساسية لعملية الشورى وهي :

١ ـ مشاركة أفراد الجاعة عامتها وخاصتها ـ أو ممثليها ـ بالرأي في كل قرار يتعلق
 بشئونها العامة ، حرصاً على تضامن الجاعة .

حرية الرأي لأفراد الجاعة سواء منهم العامة والخاصة ، وحقهم في مناقشة الآراء
 جميعها بكامل حريتهم قبل اختيار القرار الذي ينفذ ، ويلتزم به الجميع باعتباره قرار
 الجاعة أو الأمة .

٣ ـ هـدف الحوار هو تمكين الجاعة والأفراد من الموازنة بين الآراء المختلفة ، موازنة موضوعية من حيث صلاحية كل منها وعدالته.

٤ ـ المفاضلة بين الآراء المختلفة تكون على أساس موضوعي هو مدى صلاحية كل منها ، ومقياس الصلاحية في الإسلام هو تعبير كل منها عن مبادىء الإسلام وهديه وأصول شريعته ، ويكون اختيار الرأي أو ترجيحه بعد الحوار الحر والمداولة الصحيحة حول قيمته الذاتية ، ومدى توافقه مع مقاصد الشريعة وأصولها ومبادئها .

<sup>&</sup>lt;١> ص/٣٤ مسن كتساب "السديمقسراطية فسي الإسلام" للأستساذ عبساس محمسود العقساد.
<٢> ص/٣٥ من المرجع السابق ، ويراجع قوله : "وكلمة الحكم كماوردت في مواقعها من القرآن الكريم دليل آخر على تمكن الحرية من العقيدة الإسلامية ، فحكومة الكون ـ حكم الله ـ صورة للحكومة المُثلى في هذه العقيدة ، وهي حكومة تجري على سنة ، وتقوم على حُجة ، وتقدم البلاغ قبل الحساب".

ه ـ القرار يكون صادراً عن الجاعة إذا حاز إجماعها أو على الأقل إجماع جمهورها (أى الأغلبية).

هذه هى شورى القرار الجاعي ، أو الشورى بالمعنى الدستورى الضيق ـ بخلاف الاستشارة أو المشورة فهم تشاور اختياري لايلزم من طلب الرأي " <> .

إن التعريف الذي اخترناه يبرز الخصائص الآتية للشورى :

\* أن منابعها شرعية

\* أن أساسها هو التضامن الاجتماعي

\* أنها منهاج شامل للمجتمع

٢ ـ المنبع الشرعى:

نظرية الشورى تقوم على أصول وقواعد شرعية تبدأ بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية والسوابق التاريخية والإجماع في عهد الصحابة .

"إن الشورى مبدأ شرعي يستمد قوته ووجوبه من القرآن ، ويكتسب قوته من الصفة الإلهية للشريعة ، إنه منهاج مرتبط بالعقيدة والشريعة ، فهو مبدأ عميق الجيدور واسع النطاق في نفوس الأفراد وفي كيان المجتمع ، إنه يوجد حيث توجد الشريعة والجاعة ولو لم توجد دولة ، إن التزام الأفراد والجاعات والحكام به ناتج عن خضوعهم لسيادة الشريعة لا عن نص في الدستور ، أو شرط من شروط البيعة أو قانون وضعي قابل للإلغاء أو التعديل ، إن وجوبه مستمد من مصادر الشريعة الإلهية المستقلة عن الحكام والتي تحمينا من تقديس الحكام وقوانينهم ودساتيرهم الوضعية المعرضة للإلغاء والتغيير بقرارات الحكام المستبدين وانقلابات المغتصبين للسلطة ، إنها المعرضة للإلغاء والتغيير بقرارات الحكام على هواهم ، ولايتقيدون فيها بأصول الشريعة المستمدة من مصادرها الساوية.

<sup>&</sup>lt;١> يراجع كتابنا فقد الشورى ص ٨٠ إلى ٨٣.

إن مبدأ الشورى يمكن الشريعة الإلهية من حماية المجتمع من الخضوع لوثنية السلطة المُطلقة الناتجة عن تألّه الحكام ـ بادعائهم سلطة التشريع والتنفيذ معاً ـ مهيفتح لهم باب الطغيان ويمكنهم من استعباد الأفراد والشعوب عن طريق العبث بالقوانين والدساتير ، بحجة أن مصدرها هو الدولة ، التي يستطيع كل طاغية أن يسيطر على حكمها بانقلاب عسكرى أو عصبية قبلية أو عنصرية أو حزية (٢٠٠٠).

₩

#### ර ර

## ٣ ـ القرآن الأساس الأول للشورى

منذ فجر الدعوة الإسلامية ، والمسلمون في مكة أفراد مضطهدون ومطاردون ، أنشأ القرآن منهم مجتمعاً متضامناً متكاملاً تضم أفراده روابط الأخوة والتضامن ، يجمعهم الإيمان بالله وعبادته ـ سبحانه ـ بإقامة الصلاة والتعاون بتبادل المشورة والالتزام بالشورى ، والتكافل في الإنفاق في الشئون المالية والاقتصادية بصفة خاصة ، وبذلك جعل الشورى ـ بالمعنى العام ـ أحد أركان التضامن الاجتماعي ـ وكرمها بأن جعلها عنوان سورة (الشورى) وهي من السور المكية ، وعدد آياتها ثلاث وخمسون آية : منها أربع آيات مدنية ، أما الآيات الأخرى فقد أنزلت في مكة ، ومنها الآية الخاصة بالشورى وهي الآية رقم (٢٨) ونصها كمايلي: ﴿ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وممارزقناهم ينفقون ﴾

أما النص الثاني بشأن الشورى فهو الآية رقم (١٥٩) من سورة آل عمران ـ وهى مدنية كلها ـ ونصها : ﴿ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ﴾

وفضلًا عن ذلك فهناك الآيات العديدة اكخاصة بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

<sup>&</sup>lt;۱> فقه الشورى صفحة رقم ۲۹

من هاتين الآيتين الكريمتين يظهر مدى اهتمام القرآن الكريم بتقرير مبدأ الشورى في مكة والمدينة ـ إذ فرضها منذ بداية الدعوة في مكة ، باعتبارها منهج بناء المجتمع المسلم ، وقاعدة النظام الاجتماعي في الإسلام ، ثم أعاد تأكيد ذلك المبدأ في المدينة بعد أن أصبح للمسلمين دولة مستقلة فجعلها أساس نظام الحكم أو النظام الدستورى.

هاتان الآيتان قد أحاطتا بكل الموضوعات المتعلقة بتطبيق مبدأ الشورى في الإسلام من حيث : ماهيتها ، وأهميتها ، وشمولها ، ووجوبها .

ومن نصوص هاتين الآيتين يتبين لنا مايلي : ـ

1 - أن آية الشورى المكية (هى الأولى) والأخرى مدنية (آل عمران) وفي ذلك إشارة واضحة إلى شمول مبدأ الشورى لكل تنظيم للمجتمع الإسلامي في جميع مراحله وأيا كانت ظروفه أو موقعه أو علاقته بالمجتمعات الأخرى ، وسواء أكانت الجاعة مجرد أقلية مضطهدة أم أغلبية تحكمها دولة مستقلة.

٢ - أن الآية الأولى (آية الشورى) كانت تخاطب المسلمين عامة كأفراد في المجتمع ، وتذكر صفاتهم واكنصائص المميزة لمجتمعهم ، وأولها وحدة العقيدة والعبادة ، يليها التعاون في شئونهم العامة عن طريق التشاور وتبادل الرأي والتكافل في الإنفاق ، وما يعنيه ذلك من تضامنهم ووحدتهم على أساس الحربة الكاملة والمساواة العادلة.

أما الثانية (سورة آل عمران) فكانت تخاطب الرسول و بعد أن أقام الدولة الإسلامية المستقلة في المدينة برئاسته ، وهى تأمره ـ باعتباره رئيس تلك الدولة الناشئة وحاكمها بأن تكون الشورى ـ التي تربى عليها الأفراد قبل إنشاء الدولة ـ هى أساس علاقة الحاكم بالمحكومين وأفراد المجتمع ، حتى ولو كان هذا الحاكم نبياً مرسلاً يتلقى الوحى من الساء .

إن كل آية من هاتين الآيتين ، يستفاد منها مبادى، عامة وهامة يكمل بعضها بعضاً وبتكون منها نظرية عامة وشاملة للنظام الاجتماعي والسياسي للجماعة الإسلامية ،

ولابد من التعرض لأحكامها بشيء من التفصيل:

في نظرنا أن آية الشورى في العهد المكي أساس النظرية العامة ، ذلك أن القرآن عندما وصف المجتمع الإسلامي في مكة بأن أموره تُنظم بالشورى - كان يشير إلى أن تنظيم أمور الجماعة يكون بقرارات جماعية مُلزمة سواء كانت سياسية أو قرارات تنظيمية تدخل في نطاق مانسميه "القانون أو التشريع" - إنه أعطى للجماعة المسلمة حقها في المبادرة إلى اتخاذ قراراتها بالشورى في جميع أمورها بمافي ذلك أمورها التشريعية أو القانونية ، وبهذا يقرر القرآن مبدأ سُلطان الجماعة وحقها في اتخاذ جميع القرارات بالشورى الملزمة سواء في شئونها الاجتماعية أو السياسية أو القانونية ، وجعل قرارات الجماعة بالشورى مصدراً أساسياً من مصادر التشريع في فجر الدعوة الإسلامية بل كانت هي المصدر الأول في العهد المكي.

طوال فترة العهد المكي كان المسلمون جماعة مدنية أصبحت فيما بعد نواة للأمة والدولة الإسلامية بعد الهجرة ، ونظراً لأن آيات الأحكام التشريعية في القرآن الكريم نزلت كلها (أو معظمها على الأقل) في المدينة المنورة ، فإن علينا أن نتساءل عن المصدر الذي كان المجتمع الإسلامي في مكة قبل الهجرة يستمد منه الأحكام القانونية التي تحكم تصرفات أفراده وعلاقاتهم ، والجواب الذي تقدمه لنا الآية الكريمة في سورة الشورى هو أن أمور المسملين كانت شورى بينهم ، ولاشك أن الشئون القانونية كانت أول الأمور التي تحتاجها تلك الجماعة الناشئة.

إن اعتناق الإسلام كان يعني الخروج من المجتمع الجاهلي والانتماء لجماعة متميزة بدأت أقلية مضطهدة محدودة العدد، ولكنها كانت تنمو بانضمام من يعتنق الإسلام باختياره وإرادته رغم مطاردة المجتمع الوثني لهم واضطهاده المُسلط عليهم - لقد كانوا أقلية لكنها مُتميزة بالإسلام بلاشك، وأول مايميزها هو عقيدة التوحيد والإيمان بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر - وهذا الإيمان تتفرع عنه مبادىء عامة ذات صفة أخلاقية واجتماعية وسلوكية توجههم نحو التبرؤ من التقاليد الوثنية السائدة في مكة وماحولها، مثل وأد البنات والتفاخر بالأنساب والعصبية القبلية والعنصرية، وماإلى ذلك ،يضاف إليها

مبادىء أخلاقية عامة مثل بر الوالدين والإحسان للفقراء ، وتحريم الكبر والبغي ، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وماإلى ذلك من مبادىء عامة ، وفي ظل هذه المبادىء الإسلامية كان عليهم أن يقرروا بالشورى ماذا يتركون من تقاليد الجاهلية ورواسبها وماذا يلتزمون به من قواعد جديدة يتميز بها مجتمعهم الناشىء المُكافح ، فالشورى إذن كانت هى المصدر الرئيسي للأحكام التي يرتضونها في علاقاتهم القانونية وشئونهم الفردية والجماعية.

وأهم مايميز الشورى في هذا العهد أنها كانت تتم على أساس عقائد الإسلام ومقاصده ومبادئه العامة وشريعته التي كان منبعها الرئيسي في ذلك الوقت توجيهات رسوله الكريم التي تكون السنة المطهرة.

وبهـذا اكتسبت الشـورى فـي الإسلام أول مايميـزها عـن غيرها مـن النظـريات والمـذاهب وهو أنها تلتزم بعقيدة الإسلام وقيمـه ومبادئه وأصول شـريعته ومصادرها السماوية ، وسيبقـى هذا هو الطابع المميـز لها إلى يوم الدين.

عندما هاجر الإسلام والمسلمون إلى المدينة واستقروا بها نزلت بها آية الشورى في سورة آل عمران ، كما نزلت آيات عديدة تفرض أحكاماً تشريعية في موضوعات محدودة مثل الميراث والأسرة والعقود وبعض أحكام العقوبات "الحدية" مماأثرى شريعتنا بأحكام قانونية تضمنتها النصوص القرآنية ولاشك أنها عَدلت أو صَححت بعض الاجتهادات الشورية السابقة على الهجرة .

بوفاة الرسول الكريم توقف الوحي وعادت للشورى أهميتها في الاجتهاد والاجماع كمصدرين دائمين لإثراء الشريعة بالأحكام الاجتهادية ومازال نصيبها في تزويد الفقه بالأحكام المستحدثة يزداد كلما بعد العهد عن فجر الإسلام وفترة الوحي ، وأصبحت هي في الواقع تمثل الرافد الرئيسي للأحكام الفقهية في شريعتنا لكنها تحتفظ بجوهرها الذي بدأت به في العهد المكي وهو اعتمادها على أصول الإسلام وعقائده ومبادئه العامة بالإضافة إلى الأحكام القطعية في نصوص الكتاب والسنة ومايلحق بها من أحكام الفقه بطريق القياس والاجتهاد والإجماع...

صحيح أن علماءنا لايتكلمون عن الشورى في الفقه بل يصفونها بأنها إجماع أو اجتهاد ، وذلك حتى يبقى للشريعة استقلالها عن الأمور السياسية ومؤسسات الحكم والدولة ، لكننا أكدنا مراراً أن الشورى هي أهم قنوات الاجماع والاجتهاد والتجديد في الفقه طالما كانت تستند إلى مبادىء الإسلام وأصول شريعته.

إن آية الشورى المكية التي وصفت المسلمين بأن أمرهم شورى بينهم قصدت من ذلك أنه من واجب الجماعة المُسلمة أن تتشاور كلما واجهت أمراً من الأمور التي تحتاج إلى قرار ، لكن هذا الوجوب لايكفي بل لابد من أن يكون قرار الجماعة الصادر بالشورى مُلزماً لها ولأفرادها ، وهذا هو ما أشارت له آية الشورى المدنية في سورة آل عمران ، وفضلاً عن ذلك يرى كثيرون ومنهم الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده أن النصوص التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر تُعطي للجماعة الحق في أن تلزم الجميع بقراراتها التي تأمر وتنهي ، طالما أن قرارها يتضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر عن مُنكر .. وتعدد النصوص التي تقرر مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر تؤكد الرأي القائل بأن هذا المبدأ يكفي لإعطاء قرارات الجماعة صفة الإلزام ، ولايمكن أن تصدر الجماعة قراراً إلا بالشورى الشرعية كمابينا ، والعلاقة بين الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتاج إلى شيء من التفصيل نورده فيما يلى :

مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المُنكر:

كماوصف القرآن المُسلمين بأن أمرهم شورى بينهم - فإنه وصفهم في مُناسبات عديدة بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المُنكر - وهذا المبدأ من أهم المبادىء الأساسية التي تميزت بها شريعتنا عن جميع الشرائع الأخرى - ولذلك يعتبر في نظرنا مُكملاً لمبدأ الشورى لأنه يعطي لقرارات الجماعة بالشورى صفة الإلزام طالما كان هدفها أمراً بالمعروف أو نهياً عن المُنكر.

من أهم خصائص شريعتنا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر وهو واجب وحق للجماعة وعندما تمارس هذا الحق فإن كل قراراتها لاتكون إلا بالشورى ـ وهى هنا شورى مُلزمة للجماعة ولأفرادها جميعاً ، ولهذا السبب

فإن الإمام الشيخ محمد عبده يعتبر أن النصوص التي تقرر واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر كافية لتقرير مبدأ الالتزام بالشورى ووجوبها الأن الشورى هي الوسيلة الشرعية الوحيدة لكي تتخذ الجماعة قراراً يأمر بمعروف أو ينهي عن مُنكر أو يفوض شخصاً أو هيئة للقيام بهذا الواجب باسم الجماعة ونيابة عنها ، ولاقيمة للأمر أو النهي إذا لم يكن القرار ملزماً للجميع.

♡

#### **\*** \*\*

يكفي مراجعة الآيات القرآنية العديدة الخاصة بحق الأمة أو الجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الذي جعله القرآن واجباً عليها ، وجعله من أهم صفات الجماعة المسلمة) ، لكي ندرك أهمية هذا المبدأ الذي لامثيل له في أي شريعة أُخرى قديمة أو حديثة .

واعتبار الأمر بالمعروف أصلاً عاماً والشورى فرعاً منه ، هو الذي يفسر لنا الأهمية التي أعطاها القرآن الكريم لهذا الواجب الجاعمي والفردي ، عندما كرر لنا تأكيده في نصوص عديدة من آيات الكتاب الكريم ، نذكر منها مايلي : ـ ١ الآية (١١٠) من آل عمران ونصها :

- ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المُنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ﴾ ٢ ـ والآبة (٧١) من التوبة ونصها :
- ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المُنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ﴾
- ٣ ـ والآية (١١٢) من سورة التوبة ونصها : ﴿ التائبون العابدون المحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المُنكر واكحافظون محدود الله وبشر المؤمنين ﴾

٤ ـ والآية (١٧) من سورة لقمان ونصها :

﴿ يابني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المُنكر واصبر على ماأصابك إن ذلك من عزم الأمور ﴾ (>

وتطبيقاً لهذه النصوص القرآنية (٢٦ وتفسيراً لها وتأكيداً لمضمونها ، نجد أن السنة النبوية صريحة وواضحة في أن المقصود "بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ليس منجرد إبداء الرأي أو النصيحة ، وإنما يجب أن يتم ذلك باستعمال القوة والقدرة في حدودهما المشروعة ، كلما كان ذلك ممكناً وضرورياً. ويتضح ذلك من الحديث الشريف .: ﴿ من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ﴿ حَمَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

هذا المبدأ العام هو من خصائص شريعتنا ، ولانجد في القوانين الوضعية مبدأ يماثله في عمومه وفي آثاره ونتائجه البعيدة حتى نقارنه به.

ومع ذلك نجد في القوانين الوضعية بعض القواعد المتناثرة في فروع القانون المختلفة يصح لنا أن نعتبرها من تطبيقات هذا المبدأ ، رغم عدم وجوده كمبدأ عام <3>

<sup>&</sup>lt;١> فقد الشورى ص : ٥٥.

<sup>&</sup>lt;7> يراجع أيضاً في سورة آل عمران الآية (١٠٤): ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المُنكر وأولئك هم المفلحون ﴾ والآيتان (١١٣ ، ١١٤) : ﴿ ليسواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ﴾ كما تراجع سورة الحج الآية (١٤): ﴿ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المُنكر ﴾

<sup>&</sup>lt;٣> عن أبي سعيد الخُدري ، رواه مُسلم وأصحاب السنن الأربعة ، يراجع: "جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد" ، (١٠٩) ج ٢ / ص١٠ ، طبعة بنك فيصل في قبرص ، ويؤيده قوله ﷺ ﴿ إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب ﴾ رواه أبو داود والترمذي ومن مجمع الفوائد برقم ٧٨٩٩ وقوله ﷺ ﴿ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلايستجاب لهم ﴾

٤٠) يراجع كتاب الشهيد عبد القادر عودة في "التشريع الجنائي الإسلامي" ج١/بند (٣٥٠) ص

ومن أمثلة هذه القواعد مايلي :

أُولاً: النصوص الخاصة محق الدفاع الشرعي في القوانين الجنائية التي تُبيح للشخص أن يرتكب بعض أعمال العنف أو القتل لمنع ارتكاب جريمة (١٥ ، وأحسن مثال لذلك نص المادة ٤٥ من قانون العقوبات المصري الصادر في سنة ١٩٣٧م (١٦)

ونظراً كخطورة الآثار المترتبة على جريمة القتل ، فإن القانون المصري حرص على النص صراحة على الحالات التي يجوز أن يصل فيها الدفاع الشرعي إلى حد القتل ، وقد بينتها المادتان ٢٤٩ ، ٢٥ <٣>

 <sup>&</sup>lt;1> يراجع كتاب الشهيد عبد القادرعودة ، حيث يعتبر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 هو دفاع شرعي عام كما أنه دفاع عن نظام الجماعة وشريعتها ، يراجع كتابه المشار إليه البند
 (٢٢) ص ٩٨٤.

 <sup>&</sup>lt;٢> نص المادة (٢٤٥) مايلي : "لاعقوبة مطلقاً على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه في أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله ، وقد بينت في المواد التالية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والظروف التي يرتبط بها".

<sup>&</sup>lt;٣> المادة ٢٤٩ نصها مايلي :

حق الدفاع الشرعي عن الله المعجوز أن يبيح القتل العمد ، إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأحور - الأخطار - الآتية :

أُولًا : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة ، إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة. ثانياً : إتيان امرأة كُرهاً ، أو هتك عرض إنسان بالقوة.

ثالثاً: اختطاف إنسان.

والمادة ٢٥٠ من قانون العقوبات المصري نصها مايلي :

حق الدفّاع الشرعي عن المال لايجوز أن يبيعُ القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور - الأخطار - الآتية :

أُولًا : جرائم الحريق عمداً .

ثانياً: سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.

ثالثاً: الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

رابعاً: فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة. يراجع كتابنا فقه الشورى ص ٥٦ ، ويراجع كتاب الأستاذ الإمام الشيخ شلتوت "الإسلام عقيدة وشريعة" في تعليقه على الحديث الشريف الذي يشترط لقتل المعتدي على المال أن يكون مقاتلاً وهذا نصه : قال رسول الله يتلا لرجل سأله يارسول الله أرأيت إن جاءني من يريد أخذ مالي؟ فقال رسول الله لاتعطه فقال أرأيت إن قاتلني قال قاتله ، فقال أرأيت إن قتلته قال فهو في النار قال أرأيت إن قتلته قال فهو

وإذا كنا نعتبر الدفاع الشرعي تطبيقاً لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أنه يجب أن نلاحظ البون الشاسع الذي يفصل بينهما ، من ناحيتين : 

الناحية الأولى : أن الدفاع الشرعي هو حق فقط ، أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو واجب في شريعتنا ، ولذلك فإن آثار هذا المبدأ في تضامن المجتمع آثار إيجابية لا يمكن أن يقاس عليها آثار الدفاع الشرعي.

♦ الناحية الأخرى: أن الدفاع الشرعي يمكن دخوله في نطاق النهي عن المنكر أو منعه ، أما الأمر بالمعروف فهو مبادرة إيجابية يقصد بها إلزام أفراد المجتمع بالقيام بكل مايستطيعون لتقدمه وتضامنه وصلاح حاله.

ثانياً: النصوص الجنائية التي يعني من العقوبة في حالة ارتكاب جريمة في حالةالضرورة مثل ـ المادة ٦١ من القانون الجنائي المصري ـ إلا أنها أقل شبهاً بمنع المنكر (في الشريعة) من الدفاع الشرعي؛ لأنها مُجرد عذر مانع من المسئولية أو من العقوبة (١٥ ولكن الفعل الذي ارتكب في حالة الضرورة يبقى جريمة ، وليس عملاً مباحاً كما في حالة الدفاع الشرعي ، وليس واجباً كما في حالة الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر. ثالثاً : بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، التي توجب على الأفراد أن يبلغوا عن الجرائم التي يشاهدونها ، أو يعلمون بها أو أن يقبضوا على مرتكبها في حالة التلبس. رابعاً : النصوص التي تفرض على الناس الحضور لأداء الشهادة ، سواء في المسائل الجنائية أو المدنية (١٦)

<sup>&</sup>lt;١> نص المادة ٦١ من قانون العقوبات المصري يقول: "لاعقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه ، أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ، أو لم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى".

<sup>&</sup>lt;٢> فقه الشورى ص ٥٥ .

لكن هذه الأحكام المتناثرة في فروع القوانين العصرية المختلفة لاتستند إلى مبدأ عام ، أو نظرية شاملة في القوانين الوضعية ـ كماهى اكحال في الشريعة بالنسبة لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ ولذلك فإن النتائج المترتبة على مخالفتها تختلف في كل حالة عنها في الأخرى حسب طبيعة القانون الذي فرضها.

مينة الشريعة أن هذا المبدأ عام ، فهو يكون نظرية شاملة لكل فروع القانون ، بما في ذلك القوانين الدستورية ، والنظام الدولي ، بل والأخلاق والسلوك كذلك ، ومن هنا جاز اعتبار مبدأ الالتزام بقرارات الشورى فرعاً منه أو تطبيقاً له.

لكن هذا المبدأ الذي اختصت به شريعتنا قد أثار صعوبات كثيرة في الماضي واكحاضر ، ولذلك فإنه يستحق دراسة خاصة ، ونحن لانتصدى الآن لهذه الدراسة الشاملة ، وإنما نتعرض له هنا باعتبار قرارات الشورى ضرورية لتنفيذه ، أو أنها على الأقل مثله في كونها ميزة من أهم منزايا المجتمع التضامني في الإسلام (> السنة العملية والأحاديث النبوية :

إن السنة العملية والقولية جاءت مؤكدة للمبادىء التي تضمنتها نصوص القرآن الكريم التي أشرنا إليها ـ لكن الفقه تأثر كثيراً بأقوال المؤرخين وكتاب السيرة النبوية ـ وكثير منهم لايميزون بين الصفات المتعددة التي كان الرسول على يتصرف في إطارها ـ وهى : ـ

أنه رسول مكلف بتبليغ مايوحي إليه. (٦٠)

ع أنه مشرع يكمل المبادى، القرآنية ويفسرها باجتهاده الذي يعتبر بالنسبة لنا سنة ملزمة ؛ لأنها وحي بطريق غير مباشر طالما أن الوحمي لم يعدلها أو يبطلها. <٣>

<sup>&</sup>lt;١> تراجع هذه الدارسة في فقه الشوري ص ٥٨ ، ومابعدها.

 <sup>(</sup>٢> ﴿ يأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فمابلغت رسالته ﴾ سورة المائدة الآمة ١٠٠٠.

<sup>⟨</sup>۲⟩ يراجع الحديث الشريف ﴿ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه ﴾ رواه أبو داود في سننه.

أنه حاكم يتولى رئاسة الجاعة وله الولاية في الدولة التي أسسها.

\* أنه بشر كنين من الأفراد في شئونه الشخصية والأسرية ، بل كان يذهب في تواضعه إلى تذكيرهم بأنهم أعلم منه بشئون دنياهم أي الشئون الدنيوية المتعلقة بالزراعة والتجارة والمهن المختلفة ، وماإلى ذلك من شئون الجاعات والأفراد (٢>

والتمييز بين هذه الصفات المتعددة عند دراسة الأحاديث الشفوية والسوابق العملية في عهد النبوة يُساعدنا كثيراً في التمييز بين مايتعلق منها بقرارات الشورى الجاعية الملزمة ومايتعلق بالمشورة أو الاستشارة أو التشاور بالمعنى العام.

في الأحاديث النبوية نجد أحاديث كثيرة منسوبة إلى الرسول على توجب التشاور والشورى وهذه أهمها : ١ - قوله على المتشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم المرهم المره

٢ - روى عن رسول الله ﷺ أنه سُئل عن العزم في قوله ﷺ ﴿ فإذا عزمت فتوكل على الله ﴾ فقال : ﴿ مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم﴾

 <sup>(</sup>النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وكذلك قوله 震力 أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، من ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ضياعاً فإلى وعلى }

<sup>&</sup>lt;١> ﴿ قُل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ ﴾ سورة فصلت رقم ٦.

<sup>&</sup>lt;٦> يراجع بشأنه البخاري في "الأدب المفرد" وابن المنذر عن الحسن رضي الله عنه و"الدر المنثور" للبيوطي ج٦ ص١٠ ويشك في صحته الحافظ ابن حجر العسقلاني ج١/ص٢٢٨ من : "الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف" طبعة دار الكتاب العربي ، بيروت ، ومثله قوله إلكافي المرؤ عن مشورة قط ) يراجع المسعودي في: "مروج الذهب" طبعة بيروت ١٩٦٥ عن ٢٩٦٠.

<sup>&</sup>lt;١> يراجع كتابنا فقه الشورى ص ٧٥ ، ويراجع الحافظ ابن كثير في تفسيره ج١/ص١٢٠ ، والسيوطي في "اللار المنثور" ج٢/ص٩٠٠ وذكره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في : "سلسلة الأحاديث الضعيفة" تحت رقم ١٨٥٥ ويشك في صحته ابن حزم في كتابه : "الأحكام في أصول الأحكام" ص ٧٧ .

٣ - روى عن علي رضي الله عنه أنه قال : يارسول الله ، الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ، لم يسمع منك فيه شيء ، قال : {اجمعوا له العابد من أمتي ، واجعلوا بينكم شورى ، ولاتقضوا فيه برأى واحد ،

٤ - روى عن عمر أنه 震 قال: (إن الله لا بجمع أمتي على ضلالة ، ويد الله مع الجاعة، ومن شذ شذ في النار ( < ١٢>

٥ - وقال رسول الله عن إلى الله عن الجاعة مات ميتة جاهلية ، وفي رواية خرى: (من خرج عن الجاعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه ومات ميتة جاهلية الله عن ابن عباس أنه قال : ( من رأى من أمين شيئاً فليصبر فإنه من فارق الجاعة مات ميتة جاهلية )

٦ - روي عن الرسول على قوله: ﴿إِن أَمتي لن تجتمع على ضلالة ، فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسوادالأعظم ﴾

وظاهر أن الحديث الأول والثاني موضوعهما التشاور والمشاورة \_ وهي مانسميه شورى الرأى أو الاستشارة أو النصيحة.

<sup>&</sup>lt;١> يراجع بشأنه "الدر المنثور" للسيوطي ج١٠ص٢ و"روح المعاني" للألوسي ج١٠ص٢٥ و"أعلام الموقعين" لابن القيم الجوزية ، ج١/ص١٤ الذي يشك مع ذلك في صحة روايته موكذلك ابن حزم في كتابه "الأحكام في أصول الأحكام" حيث يقرر أنه مكذوب ، أما الشيخ ناصر الألباني في ٤٨٥٤ فيصفه بأنه ضعيف .

<sup>&</sup>lt;٦> يراجع فقه الشورى ص ٧٥ ، وقد استدل كثيرون بهذا الحديث على حجية الإجماع بالرغم من أن آخرين اعتبروه ضعيفاً ، يراجع "الأحكام" لابن حزم ، ص/٢٧٦ ، و "فيض القدير" ج٢/ص٢١، و "تعفة الأحوذي" ج٦/ص٣٨٦.

<sup>&</sup>lt;٦> أخرجه أبو داود في سننه تحت رقم (٤٧٥٨) وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده ،ج ٥ / ص ١٨٠ صححه الحاكم في مستدركه ج١/ ص ١٨٠ .

 <sup>&</sup>lt;١> يراجع كتاب : "الإجماع مصدر ثالث من مصادر التشريع" للدكتور عبد الفتاح الحسيني الشيخ ص ١٠٩ الطبعة الأولى.

المرجع المشار إليه في الهامش السابق ، ويمكن الاستدلال بالعبارة الأخيرة على أن المقصود بالإجماع هو وجوب الالتزام بقرار الجمهور (أو السواد الأعظم حسب عبارته) ، أي الأغلبية ، يراجع فقه الشورى ص ٧٦.

أما الثالث والرابع والخامس والسادس ، فإنه واضح فيها أن الاجتهاد فيما ليس فيه نص قرآني تفصل فيه الجماعة بالشورى ،باختيار المذهب الذي ترجحه بقرار دستوري ، وأن قرار الجماعة في الأمور الخاصة بها ملزم للجميع ، ولايجوز لأحد من أفرادها أن يخرج عما قررته (بالإجماع أو باتفاق جمهورها أي الأغلبية) وإلا كان شاذاً مصيره جهنم.

إن هذا المبدأ الأخير هو مايسمى بالإجماع ؛ لأنه العزم الإجماعي على التزام جميع أفراد الجماعة بقراراتها ـ التي تصدر بالشورى ـ وتحرم على أفرادها الشذوذ عن هذا القرار لأي سبب كان لأن يد الله مع الجماعة وأن الأمة لن تجتمع على ضلالة ـ والجماعة هي جمهور الأمة أو الأغلبية فيها التي أشار إليها الحديث بأنها السواد الأعظم ، فلايجوز بعد ذلك التشكيك في الالتزام بقرارات الشورى الصادرة بالأغلبية.

نحن نلاحظ أن السوابق العملية الواردة في كتب التراث عن فترة النبوة فإن أغلبها كانت حالات استشارة أو شورى الرأي حيث كان الرسول الكريم يعود أصحابه على طلب المشورة (١٥ من ذوي الخبرة والاستماع إلى نصائح ذوي الرأي ، ومن أهم أمثلة ذلك استماعه إلى مشورة أحد الصحابة (هو الحباب بن المنذر) في غزوة بدر إذ أشار بأن ينزلوا أقرب إلى ماء بدر ليمنعوا عدوهم من الاستفادة به ، ولم يكن هذا قرار الجماعة ، ولكنه قرار من النبي على بصفته قائد الجيش بعد استماعه لنصيحة واحد من خبرائه ، والأمر كذلك في غزوة الأحزاب إذ أشار سلمان الفارسي بحفر خندق لتحصين المدينة فأخذ الرسول بهذه المشورة التي قدمها أحد أصحابه ـ وكان القرار منه علي بصفته قائد الجيش ، وليس قرار الجماعة.

وعلى العكس من ذلك نرى أنه في غزوة بدر وغزوة أحد طلب من الجماعة كلها رأياً والتزم بما رأته الجماعة.

 <sup>&</sup>lt;۱> يراجع "الدر المنثور" للسيوطي ، ج ۲۰ ص ۹۰ ، و"السنن الكبرى" للبيهقي ، ج ١٠٦ ص ١٠٦ ،
 و"روح المعاني" للألوسي ، ج ٤ / ص ١٠٦ .

ففي هاتين الغزوتين عرض رسولنا الكريم الأمر على أصحابه والتزم برأيهم في الحالين ـ وكانت النتيجة في بدر أكبر نصر للمسلمين في تاريخهم ـ أما في غزوة أحد فلم ينتصروا ، ولكن آية الشورى في سورة آل عمران أكدت بعد ذلك مبدأ وجوب الالتزام بالشورى مهما تكن النتيجة ، ولهذا المبدأ أهميته لأن احتمال توصل الجماعة بالشورى إلى قرار خاطىء لايجوز أن يحتج به أحد لتعطيل مبدأ الالتزام بقرارات الشورى الجماعية ، لأن الجماعة كالفرد مُعرضة للخطأ ـ لكن الله ربي أمرنا بالالتزام بقرار الجماعة في جميع الأحوال ؛ لأن مواجهة الجماعة نتائج خطئها والمسارعة إلى إصلاحه أسهل وأقرب من إصلاح خطأ فرد مستبد يعطل حق الجماعة وحريتها في التصرف في شئونها بالشورى.

هاتان الحالتان هما بلاشك من حالات القرارات الجماعية التي طلبها الرسول والتزم بتنفيذها حتى ولو كان رأيه مخالفاً لرأي الأغلبية كماحدث فعلاً في غزوة أحد.

ولكي نلاحظ الفرق الجوهري بين شورى القرار الجماعي الملزم وشورى الرأي أو (الاستشارة أو النصيحة) نُشير إلى ماحدث في صلح الحديبية إذ استمع الرسول الكريم إلى نصيحة زوجته السيدة أم سلمة وبدأ بحلق رأسه واتخاذ الإجراءات للتحلل من العمرة فاقتدى به أصحابه بعد أن كانوا مترددين في ذلك ، فهنا كانت نصيحة فردية وهو اتخذ قراره بناء عليها ولم يكن هناك أي قرار جماعي <١٠ -

<sup>(</sup>١> يراجع رواية : "إرشاد الساري" ج ٤/ص ٢١ حيث قال :"فلما فرغ من الكتاب - توقيع الهدنة مع قريش - قال لأصحابه : ﴿قوموا فانحروا ثم احلقوا ﴾ فلما لم يقم منهم أحد ، دخل على أم سلمة - زوجته - فذكر لها مالقي من الناس ، فقالت : ﴿يانبي الله ، اخرج ثم لاتكلم منهم أحداً ، حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك ، وفعل رسول الله ﷺ ذلك ، فلما رأوا ذلك - التصميم منه - قاموا فنحروا وحلقوا ، ونلاحظ أن كثيرين يصرون على الإشارة لصلح الحديبية بأنه دليل على عدم التزام الرسول الكريم برأي الجماعة ونسوا أنه كان موجهاً بالوحي في هذا الصلح.

من المؤكد أن أكثر السوابق التي وردت عن فترة النبوة كانت خاصة بالاستشارة ؛ لأن الرسول الكريم كان يتلقى توجيهاته من الوحي في الأمور الهامة ـ وكان المسلمون ينتظرون هذه التوجيهات الإلهية ـ لكن الرسول الأمين كان يستشير ذوي الخبرة والرأي من أصحابه في جميع الشئون التي هي من اختصاصه ، بمافي ذلك شئونه الشخصية كماحدث منه في حديث الافك ، إذ استدعى رسول الله عدداً من أصحابه واستشارهم فيما يجب عمله لوقف هذه الشائعة ضد زوجته وقد أشار بعضهم بانتظار الوحي وفعلاً نزل الوحي ببراءتها ومعاقبة القاذفين وأصبحت عقوبة القذف من أهم معالم التشريع الجنائي الإسلامي صيانة للحرمات إلى اليوم ، فهذه مشورة طلبها الرسول قبل اتخاذ قرار منه شخصياً في أمر يختص بأسرته ، ولم يكن قراراً من الحماعة حدا

## ه - الإجماع:

في يوم السقيفة وقع أول سابقة للإجماع عقب وفاة الرسول الكريم على مباشرة وقد أسفر عن قرارات ذات صفة تشريعية دستورية ، وقرارات أخرى ذات صفة سياسية ، نذكر منها مايلي :

1 - المبدأ الدستوري الأول الذي تقرر يوم السقيفة ، هو أن أمور المسلمين يجب أن تكون شورى بينهم ، بكل ماتستلزمه الشورى من حرية كاملة في إبداء الرأي ومناقشة الآراء الأخرى ، ومساواة بين جميع أفراد المجتمع في مارستهم كحق الشورى وتمتعهم بها ، بمايستوجبه ذلك من حرية الرأي واكحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشئون العامة ، وأن تعيين ولي الأمر أو الحاكم هو أحد الموضوعات التي يجب أن يتم التشاور بشأنها ، مع وجوب الالتزام بالقرار الذي يصدر بعد الشورى ، سواء أصدر بالإجماع أم بالأغلبية.

 $<sup>\</sup>langle 1 \rangle$  يراجع كتاب "فتح الباري" في باب حديث الافك ، ج  $1 \wedge 0$   $1 \wedge 1 \wedge 0$  القرآن لابن العربي ج  $1 \wedge 0$  .

٢ ـ أنه إذا لم يتحقق الإجماع كان القرار للشورى بالأغلبية ، أي أن رأي الأغلبية هو الذي ينفذ وتلتزم به الأقلية باعتباره إجماع الجمهور ؛ لأن رأي الأغلبية أو الجمهور هو المعبر عن رأى الجاعة في الشورى .

٣ ـ القرار السياسي الهام الذي تقرر يوم السقيفة ، هو تعيين الخليفة الأول أبي بكر الصديق ؛ ليكون أول رئيس للحكومة الإسلامية بعد وفاة الرسول على أنه صدر بعد حوار حر أدلى فيه كل فريق بحجته وتناقش الجميع حتى اتفقوا على ترشيح أبي بكر ، وعرض الأمر في اليوم التالي على عامة المسلمين في مسجد الرسول على فأقروه وتمت له البيعة .

هذا القرار صدر بالإجماع كذلك في نظر جمهور المسلمين ، ومع ذلك تكفي فيه الأغلبية لأنه قرار سياسي ؛ فالشك في الإجماع بشأنه من بعض المتأخرين لايؤثر في التزام المجميع به ، كماأن الاعتراض المنسوب إلى بعض الصحابة على اختيار أبي بكر لايجوز أن يفسر على أنه اعتراض على المبادىء المشار إليها في البندين (٢ و ١) ؛ لأنها لم تكن محل خلاف قط أثناء الحوار كماسجلته روايات المؤرخين ، وإذا كان هناك خلاف فقد كان محصوراً في شخص المرشح للخلافة .

٤ ـ إذا كان الذين اجتمعوا في السقيفة لم يكونوا كل أهل المدينة فإنهم كانوا أهل الحل والعقد ، وكانوا كذلك أهل الاجتهاد باعتبارهم أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار.

بذلك تقرر مبدأ دستوري آخر هام ، هو نيابة أهل اكحل والعقد عن الأمة في مارسة الشورى في النطاق السياسي ، ونيابة العلماء وأهل الذكر عن الأمة في مارسة الشورى في الإجماع والاجتهاد في النطاق التشريعي .

ولقد كان اجتماع السقيفة وقراراته بداية ناجحة لتقرير كل هذه المبادىء بل لتأكيدها ؛ لأنهم إنما استندوا في إجماعهم على مبدأ الشورى الذي قرر القرآن وأكدته السنة ، كمااستندوا عليها في اختيارهم الخليفة الأول . ثم إن هذا الإجماع أكد أن الشورى عامة في جميع الشئون الدستورية والفقهية والسياسية ، فهم ذات نطاق شامل إذ يجب مارستها في الموضوعات التشريعية والدستورية ، فضلاً عن القرارات السياسية والتنفيذية الله

إن (الشورى) تمتاز بأنها تلتزم بالمبادى، الشرعية التي يبنى عليها نظام المجتمع ، وأساس إدارة أموره جميعها ، وإذا كان النظام السياسي يبدأ باختيار من يتولى السلطة ، وكانت الشورى تتفق مع النظم الديمقراطية في أن الذي يمارس السلطة ويصدر القرار السياسي هو الأغلبية ، إلا أنها تمتاز بأنها تفرض على المجتمع وعلى الأغلبية ذاتها قبل ذلك مجموعة من القيم العليا الإلهية والمبادى، السامية للشريعة ، والتي يجب على السلطة التي يقيمها النظام السياسي احترامها ، ويلتزم بها المجتمع والأمة كلها بمافيها الحكام جميعاً ، سواء أكانوا من الأغلبية أم من الأقلية ، وسواء أكانت الأغلبية التي يتحدثون باسمها حقيقية أم مزعومة ، صحيحة أم زائفة ، واعية أم مضللة مخدوعة ؛ لأن هذه المبادى، تفرضها شريعة إلهية سابقة على وجود السلطة والدولة ومهيمنة على المجتمع في جميع شئونه ، لافي الشئون السياسية وحدها في المال في الديمقراطية الألهاد كماهو الحال في الديمقراطية الحتم

\*

\* \*

إن أقصى ماوصلت إليه الدساتير العصرية هو فرض احترام الحريات الإنسانية للأفراد والشعوب ، وجعلها حدوداً لسلطان الحكام وقيوداً دستورية على سلطات الدولة ، لكن القرآن الكريم عندما فرض الشورى في المجتمع المكي قبل إنشاء الدولة

<sup>&</sup>lt;۱> یراجع (فقه الشوری ص ۷۹ و ۸۰).

<sup>&</sup>lt;٢> يراجع فقه الشوري ص/ ٢٩٣.

جعل حرية الرأي للأفراد والجاعات هى الأصل في تكوين المجتمع قبل إنشاء الدولة والانتماء إليها ، وأنشئت الدولة وسلطاتها بعد ذلك (بالشورى) كمؤسسة سياسية كاية تلك الحريات ، فهى إنما تنشأ نتيجة للإرادة الجاعية التي قررتها الشورى وأنشأتها ووضعت لها الأسس التي تسير عليها ، فالشورى تجعل الحرية هى الأصل في المجتمع ؛ لأنها تفرض احترام الإرادة المشتركة للجماعة التي مارست حريتها في تقرير مصيرها ، وتنظيم أمورها واقامة حكومتها بالشورى الله ويها الشورى المحروبة التي مارست حريتها في تقرير مصيرها ،

7 - الترامها بالثوابت الشرعية وأولها سيادة الشريعة واستقلالها إن ممارسة الشورى تخضع للثوابت والأصول الشرعية ، ونخص بالذكر منها حرمة الحقوق والحريات الإنسانية والضوابط الأخلاقية ، وذلك بسبب قدسية المصادر السماوية للشريعة السمحاء وخاصة فيما يتعلق منها بحرمات الأفراد وحرياتهم والضوابط الأخلاقية الثابتة ، وبسبب أن منبعها هو الشريعة.

"وهنا يجب أن نشير إلى أن نظرية الشورى بالمعنى الشامل الذي ذكرناه هى من خصائص فقه الإسلام وتشريعه الإلهي ، ومن أهم المميزات التي يقدمها للبشرية ؛ لينقذ مستقبلها من النظريات الفلسفية المتناقضة والمتقلبة التي تقوم عليها النظم السياسية العصرية ، وخاصة نظرية الصراع التي تعطي السلطة المطلقة للأقوياء بحجة أنهم يمثلون الأغلبية صدقاً أو كذباً.

إن بعض كتابنا وباحثينا يكتفي بتصوير الشورى على أنها نظيرة للديمقراطية ، مايؤدي إلى فصلها عن مصادرها الشرعية وربطها بنظريات أوروبية تجعل منبعها سيادة الدولة وسلطاتها ، في حين أن الشورى الإسلامية أساسها حقوق الإنسان الفطرية وحرية الأفراد والشعوب التي قررتها شريعة الإسلام الإلهية وعقيدة التوحيد الفطرية قبل وجود الدولة ، فهى التي تنشىء الدولة ، وليست الدولة هي التي تقررها.

<sup>&</sup>lt;١> يراجع فقد الشورى ص/ ٢١٦.

ويكفي دليلًا على اختصاص شريعتنا بمنهاج الشورى أنها وحدها ـ دون جميع الشرائع المعروفة قديمًا وحديثاً ـ هى التي تقصر الاجتهاد في الأحكام واستنباط التشريع علم الأفراد وعلى الأمة التي يمثلها علماؤها ومفكروها ، وتحرم الحكام وولاة الأمر ورؤساء الدولة من التدخل في الفقه ، ولاتعترف لهم بمايسميه الديمقراطيون (سلطة تشريعية) إلا في ظل سيادة الشريعة ومصادرها الساوية وأحكامها الاجتهادية.

إن الفلسفات الديمقراطية وغير الديمقراطية المعروفة حاليا تعتبر القوانين تعبيراً عن إرادة الدولة وسلطاتها ، في حين أن التشريع في الإسلام هو فقه وعلم ، وإذا وجدت أحكام ملزمة فهي لاتصدر عن سلطات الدولة ولا رؤسائها وحكامها بل تستمد من الكتاب والسنة وإجماع الأمة واجتهاد علمائها ومفكريها وأفرادها.

ان الشورى هى منهج للمشاركة الجاعية في الرأي والقرار ، وإطار للعلاقات الاجتماعية التضامنية ، وهى عبارة عن طريق رسمته شريعتنا لتسير فيه الأمة نحو غاياتها السامية ، وتصل بواسطتها إلى أهدافها المثلى ، أما الطاقة والقوة التي تسيرها نحو هذه الغايات ، وتدفعها في هذا الطريق فإنما هى مبادىء العقيدة الصحيحة والشريعة السمحة " \"

وأول ضمانة لهذه الأصول هو مبدأ سيادة الشريعة واستقلالها والالتزام بحدودها لأن الشورى تابعة للشريعة وفرع منها .

إن أقصى ماتحققه الشورى الجاعية - أو الديمقراطية الإسلامية - هو أن يتعاون أفراد الأمة وجماعاتها في إصدار القرارات ، وفي مقدمتها اختيار نظام الحكومة وشخص الحاكم ، وأن تتمتع الجاعة بحريتها في أن تقرر مصيرها ، وتتصرف في شئونها بنفسها أو بواسطة من تختارهم من أبنائها للنيابة عنها ، ولكن هذا لا يكفي لضان أن

<sup>&</sup>lt;۱> یراجع فقد الشوری ص ۳۹ و ۴۰.

تكون قرارات الأمة أو من يمثلونها قرارات عادلة وصائحة إلا إذا كانت الأمة ذاتها عادلة وصائحة ، وهذا هو المقصد الأول للمبادىء التي تضمنتها أحكام الشريعة ، التي يلتزم بها من يمثلون الأمة ، بل والأمة نفسها ، فهى تلزم الفقهاء والعلماء كماتلزم الحكام والمحكومين ، ولهذا فإن الشورى تكون في إطار الشريعة وتلتزم بأصولها وأحكامها القطعة.

ومن هنا تمتاز الشورى الإسلامية عن الديمقراطية الأوروبية بأنها تابعة للشريعة ومرتبطة بها ، وهذا هو مانقصده من مبدأ الشرعية ، إننا نعارض وصف الشورى بأنها ديمقراطية ، بل يجب في هذه الحالة إضافة صفتها الإسلامية كمافعل العقاد ؛ لأن عدم ذكر هذه الصفة قد يؤدي إلى أن يفهم البعض أن الديمقراطية تعني عن الشريعة أو أنها بديل عنها ، وأنه يكفي أن تقرر الديمقراطية أو الأغلبية أمراً حتى يعتبر هذا الأمر شرعياً دون حاجة للبحث في مدى التزامه بأحكام الكتاب والسنة (٢٠).

أحكام الشورى الاجتهادية يجب على ممثلي الأمة من أهل الاجتهاد أو أهل الشورى أن يستنبطوها ، ويضعوا منها ماتقتضيه ظروف المكان والزمان من تنظيم أو إجراءات ، مع الالتزام بحرية الشورى فضلاً عن المبادى، الأساسية والأصول العامة التي قررتها الشريعة ، وأهمها في نظرنا مايلى :

١ ـ التزام قرارات الشورى بمبادىء الشريعة وأحكامها القطعية.

٢ ـ توافر الأهلية اللازمة ، ومنها حرية الاختيار الكاملة لدى المكلفين الذين يمارسون
 الشورى ، ولدى من يختارونهم لينوبوا عنهم في التشاور والشورى.

٣ ـ أن قرارات الشورى تمثل سلطان الأمة التي تعبر عن إرادتها الحرة الواعية ، وهى لذلك ملزمة للأمة ذاتها ومجميع أفرادها ، وفي مقدمتهم من يتولون الأمر فيها ، وهى التي تضع الدستور ـ أو القانون الأساسي ـ الذي يهيمن على سير مؤسسات الحكم

<sup>&</sup>lt;١> المرجع السابق ص ٨٢ .

ويقيد سلطتها ، ويشتمل ـ في نظرنا ـ على شروط "البيعة" التي يلتزم بها من يختار للحكم وتحد من سلطته ولذلك يقسم الحاكم على طاعته ويتعهد بالالتزام به .

وبمقتضى هذا المبدأ الأخير ، وفي حدود المبادىء الأخرى المشار إليها ، يجب القول :

إن الشورى تقيد سلطة الحكام ، وتحصن المجتمع من الاستبداد أيا كان مصدر الاستبداد أو نوعه ؛ لأن أي قرار بدون الشورى الحرة يكون اغتصاباً لسلطان الأمة ، وتعطيلاً كحقها وحربتها في اتخاذ قرارها بالشورى (>>).

أهمية الشورى أنها تقدم الفقه الإسلاي للعالم على أنه فقه المستقبل ، الذي يسلح الشعوب بمبادى إلهية ، تبدأ باستقلال الشريعة عن الحكام وسيادتها في المجتمع وتجعل الدور الأول في استنباط الأحكام وتجديدها ونموها للمفكرين والعلماء والجاهير والأفراد ، ولادخل فيه لأصحاب السلطان من الحكام ، وليس حكراً لهم بأي حال من الأحوال .

إن التزام الشورى بالشريعة هو نتيجة لمبدأ جوهري تميز به الإسلام وهو استقلال الشريعة عن الدولة واستقلال التشريع \_ في نظرنا \_ يستلزم أن يكون تمثيل الجماعة في مجال التشريع والقضاء مستقلاً عن تمثيلها في الشئون الأخرى (السياسية والاقتصادية والاجتماعية).

٧ - نمسوذج مقتسرح للإصلاح السدستوري فسى النظسم المعساصرة :

لقد ترتب علم تعطيل الشورى في مجتمعنا خلال عصور طويلة أن وقفت عند مرحلة الشورى المرسلة الحرة التي تكفل مبدأ حرية الرأي والفكر المستقل عن السلطة السياسية ، ولكننا في هذا العصر وفي المستقبل لابد أن نعني بالشورى المجلسية مايستلزم إنشاء مجالس للتشاور في الفقه ، ومجالس للشورى في الشئون الأخرى

<sup>&</sup>lt;١> يراجع فقه الشورى ص ٢٦٢

ونحن نرى أنه يجب في الدستور الإسلامي أن يوجد فصلاً عضوياً بين هذين المجلسين وهذا الفصل العضوي نتيجة حتمية لمبدأ فصل السلطات في الشريعة الإسلامية ، الذي هو أكثر جدية من فصل السلطات في النظم الديمقراطية الأوروبية.

إن الفصل بين السلطات الذي جرى عليه العمل في النظم المعاصرة ، إنما يقصد به فقط وجوب الفصل بين المجلس النيابي ـ الذي يتولى محاسبة المحكومة واختيارها إلى جانب المهمة التشريعية ـ وبين المحكومة ـ التي تتولى سلطة التنفيذ والسياسة.

المجلس النيابي في النظم الديمقراطية له اختصاص تشريعي إلى جانب اختصاصاته السياسية في اختيار الحكومة والإشراف على عملها ومحاسبة المسئولين فيها وإقرار الميزانية والحسابات الختامية وماإلى ذلك ، فالهيئة النيابية التي تتولى سلطة التشريع هى ذاتها التي تشرف على الشئون التنفيذية والسياسية ـ ومعنى ذلك أنه لايوجد فصل حقيقي بين سلطة التشريع والسلطة التنفيذية ، الأصل في ذلك القول بأن المجلس النيابي هو الذي يمثل الشعب لذلك فهو ينوب عنه في جميع شئونه ـ ولذلك فإنه يملك فعلاً وعملاً سلطة شاملة ـ وهذا هو أساس جميع نظم الحكم الشمولية والحكومات التي تمارس الحكم الشمولي ، فهى كلها سواء كانت فرداً أو حزباً أو جماعة تدعي أنها تمثل الشعب وتعمل لصالحه ، ولذلك تمارس جميع المسئوليات ، وبذلك يجب أن يوصف حكمها بأنه شمولي.

صحيح أن كلمة الحكم الشمولي في الفقه المعاصر يقصد بها النظم التي لاتمثل الشعب حقيقة وإنما تفرض نفسها بوسائل الحكم الاستبدادي أو الدكتاتوري بمافي ذلك أساليب القهر والغش والتزييف ، وماإلى ذلك ، أما النظم التي يمارس السلطة فيها مجلس أو حزب يحظى بثقة الشعب في انتخابات حرة نزيهة فعلاً فإنه لايوصف عادة بأنه حكم شمولي ، وإن كان الحكام فيه يمارسون في الواقع سلطات شاملة تجمع السلطة التنفيذية والتشريعية معاً ، بل والقضائية إلى حد كبير ، ويستطيع أحدهم أن يردد القول المشهور أنه سيقضي على خصومه "بالقانون" بحجة أنهم أقلية ، وهو يمثل الأغلبية ويتمتع بثقتها ، وأنه لذلك يملك إصدار القوانين على هواه ، لفرض

سلطته والقضاء على جميع خصومه ؛ لأنه يجمع سلطة التشريع والتنفيذ معاً.

**8** 8

"إن النظم البرلمانية لاتهتم بالفصل الواضح بين اختصاصات المجلس النيابي التشريعية والسياسية فالبرلمان يمارس السلطة التشريعية ، وفي نفس الوقت يمارس اختصاصات سياسية في الرقابة والإشراف على السلطة السياسية والتنفيذية - لأن الحكومة يشكلها عادة الحزب الذي يتمتع بأغلبية المجلس النيابي - حتى إن كثيراً من هذه الدساتير أصبحت تكتفي بمجلس نيابي واحد يسمونه "الجمعية الوطنية" أو "مجلس الشعب" وإذا وجد مجلس آخر فإنه لايمارس اختصاصات تختلف كثيراً عن اختصاصات المجلس الأدنى ، بل غالباً تكون أقل منها إذ لا يتمتع بسلطة إشرافية أو تشريعية جدية.

أما النظم الرئاسية فهى التي تتجه إلى إعطاء سلطة أكبر للمجلس الأعلى ، سواء في الشئون التشريعية أو السياسية ( ) كساأن النظم الرئاسية قد اهتمت بوضع ضهانات أكثر للفصل بين البرلمان ـ الكونجرس الأمريكي مثلا ـ وبين الرئيس وإدارته التي تمثل السلطة التنفيذية ، أي أن هذا النظام الرئاسي يوفر ضهانات أكثر للفصل بين السلطات بقصد منع طغيان حزب الأغلبية ـ الذي يسيطر على البرلمان والحكومة معا في النظام البرلماني .

إن النظام الرئاسي يفتح المجال لإمكانية اختلاف الأغلبية في الكونجرس - أو أحد مجلسيه على الأقل - عن الحزب الذي يمثله الرئيس وإدارته ، لكن هذه حالة استثنائية لاتقع إلا في أحوال نادرة بسبب اختلاف وقت انتخابات البرلمان عن موعد

 <sup>(</sup>١) والسبب في ذلك أنه في النظم الاتجادية يمثل الدويلات أو الولايات ، في حين أن المجلس الأدنى ـ مجلس النواب ـ يمثل الأمة في مجموعها أي جمهور الشعب .

انتخابات الرئاسة ، وفيما عدا ذلك فغالباً نجد أن الرئيس وأغلبية الكونج س ينتميان كرب واحد يكون الرئيس منه ، وله في نفس الوقت الأغلبية في الكونج س ، وهذا يفتح الباب أمام حزب واحد ليجمع سلطة التشريع إلى سلطة الحكم والتنفيذ ، وقديستخدم ذلك لفرض دكتاتورية "ديمقراطية" شمولية كماهو الحال في النظام البرلماني عندما يشكل رئيس حزب الأغلبية الحكومة فيجمع في يده سلطة التشريع والتنفيذ معاً وهذا مانسميه الحكم الشمولى "الديمقراطي".

ونحن نرى أنه لاعلاج لمنع هذا النوع من الحكم الشمولي الديمقراطي إلا بإعطاء المجلس "الأعلى" الذي يمارس سلطة التشريع ذاتية تميزه عن المجلس السياسي "الأدنى" من حيث طريقة تشكيله وشروط الترشيح له ، وكذلك من حيث اختصاصه الذي نرى أن يكون محصوراً في شئون الفقه والتشريع أما المجلس الأدنى فنرى أن يضم أهل الحل والعقد الذين يختارون الحكومة ويحاسبونها ويمارسون الاختصاصات السياسية وحدها في الفقه الإسلامي.

إن اقتراحنا لايمكن أن يؤحذ على أنه يرمي إلى تكوين هيئة لها سُلطة دينية من أي نوع كان ؛ لأن روح الفقه الإسلاي توجب أن تكون تلك الهيئة مؤسسة علمية اجتهادية ـ تكون علاقتها مع أهل الحل والعقد هي أنها تُمثل الأمة التي تختارها

<sup>&</sup>lt;۱> براجع فقد الشورى ص // ۷۹۱ .

كما تختارهم ، فهي تستوي معهم في خضوعها لرقابة الأمة وإشرافها ، وأن سلطتها مُستمدة من تمثيلها للأمة لامن الساء.

إن الفارق الأساسي بين المجلسين في الاختصاصات ، هو أن أحدهما مهمته علمية فقهية \_ تشريعية في لغة العصر الحاضر \_ أما الآخر فإن مهمته سياسية إشرافية على سلطة الحكومة.

إن هذا الاختلاف في الاختصاصات يوجب وجود فارق هام بينهما فيما يتعلق بالشروط الواجب توفرها فيمن يُرشِح لكل منهما ، فالأصل أن المجلس الأعلى مادام مجلساً للفقه والعلم والتشريع ، يجب أن تتوفر فيمن يُرشِح لعضويته شروط تتعلق بالأهلية والكفاءة العلمية.

ويُكن أن يكون انتخاب أعضاء هذا المجلس على درجة واحدة أي بطريقة الانتخاب المباش أو أن يكون انتخابهم على درجتين ، بأن تُعطي الأمة في دستورها لأهل الحل والعقد أو لمجلس آخر يحدده الدستور مجلس النواب أو المجلس الأدنى مهمة الاختيار لعضوية مجلس العلماء ، بشرط أن يختارهم من بين من ترشحهم إحدى الهيئات العلمية.

ونحن نُفضل الطريقة الأولى أي الانتخاب المباشر ؛ لأن مهمة أهل الحل والعقد مهمة سياسية ، ويحسن ألا يكون لهم دخل في تشكيل هيئة التقنين أو الاجتهاد ، إلا إذا رأت الأمة ذلك بالشورى الحرة ، ونُفضل في هذه الحالة أن تقتصر مهمتهم على الترشيح وحده أو الاختيار وحده ، ونحن نُصر على أنه لايجوز لها أن تجمع بين الأمرين لئلا يُصبح مجلس الاجتهاد صورة أخرى للمجلس الأدنى.

وإذا فُرض واتبعت طريقة الاختيار بمعرفة أهل اكحل والعقد نيابة عن الجمهور فيجب أن تضع الأمة شروطاً فيمن يختارون لهذه المهمة ، أولها قدر مُعين من العلم بالفقه ، كمايشترط أيضاً أن يكون الترشيح بمعرفة هيئة علمية من المجتهدين أو العلماء لتتولى التحقق من أنه تتوفر في المرشحين شروط الكفاءة العلمية والاستقامة الخلقية

التي تشترط في القائمين بمهمة الاجتهاد.

ويلاحظ أن بعض المعاصرين القائلين بتنظيم هيئة تُباشر وظيفة الاجتهاد الجاعمي ، يرون ألا تكون هذه الهيئة مكونة من علماء الفقه وحدهم ، بل إنهم ـ والسنهوري منهم ، يرون أن الهيئة التي تتولى الاجتهاد يُكن أن تضم ممثلين لمختلف نواحي نشاط المجتمع ، كرجال الصناعة والزراعة والتجارة والحرىب وغيرهم ، باعتبارهم من الخبراء أو من "أهل الذكر" وذلك إلى جانب رجال العلم والفقه ، علة ذلك أن الأمة هي التي تمنح لهؤلاء العُلماء صفة الاجتهاد مجتمعين لامنفردين ، فلايشترط في كل واحد منهم توفر شروط الأهلية للاجتهاد الفردي ، ومنتج عن ذلك أن الأمة هي التي تضع الشروط اللازمة فيمن يرشحون لعضوبة مجلس الاجتهاد ، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار الأهمية الخاصة لشرط العلم بالفقه والشريعة. المهم ـ في نظرنا ـ أن نختار أعضاء مجلس الاجتهاد على أساس علمي وفكري لا على أساس اعتبارات سياسية أو حزبية ، وألا تتدخل الدولة أو سلطاتها أو الاعتبارات الحزبية والسياسية في ذلك ، فهيئة المجتهدين أومجلس الإجماع أو الاجتهاد مؤسسة شعبية علمية تمثل الأمة لا الحكومة ولا الدولة ولا أي سُلطة من أي نوع. ومع كل ذلك فإنه حتى في حالة وجود مجلس للاجتهاد أو مجامع للاجتهاد ، فإنه يجب ألا تقتصر الشوري الاجتهادية على المجالس والمجامع النظامية ، ولايجوز أن يحتكرها هذا المجلس المنتخب أو أي جماعة أو مجلس آخر واحد أو أكثر ؛ لأن ذلك يُخالف مبدأ الاجتهاد والبحث الحر والشوري المرسلة في الفقه ، فهي مجالس علم وبحث ورأي وليست مجالس سُلطة ، وعملها يجل طابع الحوار العلمي الذي يربط كل رأى بمبادىء الشريعة وقيمها العقيدية والدينية والأخلاقية ، فوجودها لايحرم غير أعضائها من حقهم في إبداء الرأي ، وممارسة الاجتهاد متح كانوا مؤهلين لذلك.

المؤلفات والبحوث المقارنة التي يُكن أن تتم بين أجيال مختلفة وبين باحثين ، تفصل بينهم مسافات كبيرة ، وظروف متباينة ، فلايجوز حصره أو اقتصاره على مجلس ما يمهما يكن مستوى أعضائه أو طريقة اختيارهم ـ ولا على جيل واحد ، بل يبقى باب البحث أو الاجتهاد وانجدل وانحوار مفتوحاً لمن تعترف لهم الأمة بصفة العلم والاجتهاد كأفراد وإن لم يكونوا أعضاء في المجلس أو المجمع ، وقد يجىء هذا الاعتراف متأخراً بعد وفاتهم أو حتى بعد مرور أجيال بعدهم ، فقد أثبتت التجارب أن إنصاف الناس للأموات أكثر نزاهة وعدالة من رأيهم في الأحياء الله المناس الأموات أكثر نزاهة وعدالة من رأيهم في الأحياء الله المناس المنا

وزيادة في فاعلية هذا الفصل الحاسم بين التشريع أو الفقه وبين السُلطة السياسية فإننا نرى أن المجلس الأعلى المختص بالفقه والاجتهاد والتشريع أو الإجماع تكون قراراته مُجرد فتوى لاتلزم الأمة إلا باختيارها ، ويمثلها في هذا الاختيار مجلس أهل الحل والعقد \_ أو مجلس أهل الاجتهاد \_ أو المجلسان معاً حسبما يقرره الدستور بالشورى الحرة التي تراعى فيها ظروف الزمان والمكان.

ولا يكفي الفصل العضوي بين المجلسين واستقلال كل منهما عن الآخر لإثبات تفوق الفقه الإسلامي ، بل يجب في نظرنا - أن يكون معروفاً أن اجتهادات مجلس الاجتهاد أو أهل العلم - في غير حالة الإجماع ، وهي نادرة لاتلزم جمهور الأمتولا أفرادها لأنهم يتمتعون بحية اختيار المذهب ، ولايلتزمون بتقليد اجتهاد معين ٢٠ وإن كان في نظرنا أن للجماعة ممثلة في أهل الاجتهاد أو أهل الحل والعقد مايتمتع به الفرد في اختيار المذهب الذي يلتزم به ، لكن المهم هو أن مجلس أهل الحل والعقد العقد المثل للأمة لاحق له في رفض الالتزام بالشريعة من حيث المبدأ ، بل كل ماله هو حق الاختيار بين اجتهادات متعددة ، فإذا رفض اجتهاداً من مجلس المجتهدين عليه أن يلتزم باجتهاد آخر من المذاهب القديمة أو القائمة أو مايتوصل إليه

<sup>&</sup>lt;١> يراجع فقد الشورى ص / (٢٩٢+٢٩٢+٢٩٢+٥٩٠+٢٩٢).

<sup>&</sup>lt;٢> (الإسلام عقيدة وشريعة) للإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت ص/٥٤٦ .

مجتهدون آخرون في مجلس الاجتهاد أو خارجه ، بشرط أن تعترف الأمة بهذه الصفة لهم ، وعلى ذلك فإن مايقر به مجلس الاجتهاد يكون مُجرد فتوى ، ولا يصبح ملزماً للأمة إلا بعد أن تقربه الجاعة بالاستفتاء المباشر أو بقرار يصدره مجلس أهل اكحل والعقد بالشروط التي يقرها الدستور الذي ينظم العلاقة بين المجلسين المحكن ويمكن في نظرنا أن ينص الدستور الإسلامي على الاعتراف لأهل اكحل والعقد بمايشبه حق (الفيتو) أو حق الاعتراض الذي يُعطيه النظام الرئاسي في أمريكا لرئيس السلطة التنفيذية وهذه هي سُلطة «إصدار» القوانين التي يعترف بها الفقه المعاصر لرئيس الدولة الذي يُمثل السلطة التنفيذية في الواقع - إذ أنه في الدساتير المُعاصرة نجد أن التشريعات التي يُقرها البرلمان صاحب سُلطة التشريع لاتصبح نافذة إلا بعد إصدارها بمعرفة رئيس الدولة . بل وتعطيه بعض الدساتير حق (الفيتو) أي الاعتراض بشروط مُعينة (الم

كماأن استقلال الشريعة ومجلس الاجتهاد عن السلطات السياسية هو ضمانة كبرى لاستقلال القضاء باعتبار أن القضاة يُشترط فيهم أن يكونوا مجتهدين في الأصل في شريعتنا.

ولما كان الفقه الإسلامي يجعل هناك علاقة وثيقة بين الاجتهاد والقضاء ، فالأصل أن يشترط في القاضي أن يكون مُجتهداً كلما كان ذلك ممكناً ، وله بهذه الصفة ـ بل عليه ـ أن يحكم وفق اجتهاده.

<sup>(</sup>١> وهذه التفرقة بين اختصاص كل من المجلسين تتمشى مع التفرقة التي أشرنا إليها بين حق "الاجتهاد" وحرية التقليد ، كماأنها تُعطي الفرصة لأهل الحل والعقد لكي يلفتوا نظر مجلس الاجتهاد أو أغلبيته إلى اعتبارات عملية أو واقعية ، قد تخفى على كثير من أهل الفقه الذين يحصرون فكرهم في أبراج عاجية أو نصوص منقولة بعيدة عن مضاكل الجماهير وواقعهم ، بيراجع ماكتبه الأستاذ الأستاذ محمد فتحي عُثمان في مجلة العربي عدد يوليو 19٨٠م وإن كان قد توصل إلى مقترحات تبعد عماقدمناه.

<sup>&</sup>lt;١> يراجع : (فقد الشورى ص ٧٩٦)

وعلى ذلك فإن القضاة يفترض أن يكونوا جميعاً - أو كبارهم على الأقل - من أهل الاجتهاد ، وأن يشاركوا بهذه الصفة في المجلس الأعلى الذي يضم أهل الفقه وأهل الاجتهاد والذي يتولى مهمة الإجماع والاجتهاد والتقنين.

ونظراً لأنه يصعب توفر شروط الاجتهاد في جميع القضاة ، فإنه من الأولى أن يقتصر هذا الشرط على قاضي القضاة أو من في مستواه من رجال القضاء العالي أو أعضاء مجلس القضاء الأعلى (وبذلك تكون مهمته هي توحيد اجتهادات القضاة).

لذلك نرى أن مجلس القضاء الأعلى يمكن أن يكون جزءا من مجلس الاجتهاد (الذي يضم أهل الاجتهاد) أي المجلس الأعلى في البرلمان ، وأن تئول اختصاصاته لمجلس الاجتهاد بكامله أو لعدد محدود منه تحت إشرافه

في نظرنا أن للأمة أن تضيف إلى علماء الفقه بعض ذوي التخصصات الأخرى ولكنا نرى أنه في هذه اكحالة لابد أن يكونوا أقلية ، أو أن يكونوا خبراء فقط كمستشارين وعلى كل حال ليس من الضروري أن يكون كل عضو في هذا المجلس قد توفرت لديه وحده جميع شروط الاجتهاد الفردي.

كماأنه يمكن أن يغني عن ذلك إعطاء المجلس الأدنى ـ المجلس السياسي أو أهل الحمل والعقد ـ الحق في تقديم بعض الاقتراحات لمجلس الاجتهاد ، أو يعطي له الاختصاص بإصدار التقنينات التي يعدها مجلس الاجتهاد مايتيح له فرصة أخذ رأي الخبراء في العلوم والمهن المختلفة سواء من أعضائه أو من غيرهم ، ويكون له حق الفيتو المؤقت ، كما قدمنا على أن تكون الكلمة الأخيرة للمجلس الأعلى بأغلبية أكبر أو للمجلسين مجتمعين كما في بعض الدساتير الحديثة ، وهذه كلها مسائل اجتهادية مرجعها نص الدستور ـ كماقدمنا (٢٠).

دا> ويأخذ القانون الإنجليزي بقاعدة مماثلة ، حيث يعتبر مجلس اللوردات هو المحكمة العليا
 بالنسبة للقانون العام.

۲) براجع فقه الشوری ص / ۲۹۷.

# ٨ ـ الفصل النوعي والعضوي بين السلطات :

هناك أصل هام تميزت به شريعتنا ، وهو "سيادة الشريعة" أو مبدأ الشرعية الإسلامية ، وكثير من الدساتير العصرية تنص على مبدأ سيادة القانون ، كمايتغنى به كثيرون ممن تستهويهم الشعارات الحديثة ، وقد يظن البعض أن سيادة الشريعة لاتتجاوز ماتعرفه النظم العصرية باسم سيادة القانون أو مبدأ الشرعية الوضعية ، ولكنا ذكرنا أن مبدأ الشرعية الإسلامية هو نتيجة حتمية للطابع الإلهي للشريعة والمصادر الساوية لأصولها وقواعدها الأساسية ، ولذلك فإنه يرتبط بمبادىء أساسية عديدة ومن أهمها مايلى :

1 - هيمنة الشريعة وسيادتها على المجتمع في النواحي العقيدية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها ، بالايسمح لنا بالتبعية للفلسفات المستوردة ذات الأصول الوثنية ، ومايدعيه عملاؤها من القول بالفصل بين الدين والدولة أو السيادة المطلقة للأغلبية "الديمقراطية".

٢ ـ استقلال التشريع عن سلطات الحكم في المجتمع يتعارض مع استيراد المبدأ الأوروبي الذي يعتبر أن القوانين تعبير عن إرادة الدولة ، أو أن مايسمى "سلطة التشريع" هي إحدى وظائف "الدولة".

تحجيم فكرة الدولة ، وحصرها في نطاق السلطة التنفيذية ، أما ما متجاوز ذلك فهو من خصائص الأمة صاحبة السلطان في المجتمع ومصدر جميع سلطاته ومؤسساته التي لا يجوز نسبتها جميعاً إلى "الدولة" حتى لانفتح الباسب لتغول الحكم الشمولي نتيجة لتضخيم صورة الدولة وتحويل الأمة إلى فرع من فروعها ، كماهو الحال في الفلسفات المستوردة التي يتعلق البعض بأذيالها ويجعلونها أساساً لوثنية الطغيان الشمولي ، الذي يستغل ما تدعيه "الدولة" من سلطة تشريعية تُمكن الطغاة والمستبدين القضاء على حقوق الإنسان ، وحرمان الفرد من حرياته الفطرية.
 ع حدية الفصل بين السلطات الذي تحوله النظريات الأوروبية إلى شعار نظري

أجوف ، نتيجة نسبة السلطات جميعاً إلى الدولة ، بمافي ذلك سلطة التشريع واكخلط بين الأمة والدولة Nation -- State .

ولكي يبرز الإصلاح الدستوري الإسلامي هذه المبادى، ويعطيها فاعلية وجدية لاتوفرها الدساتير المستوردة ، لابد أن يأخذ بمبدأ الفصل العضوي بين الفقه والتشريع من ناحية ، والسلطة التنفيذية والسياسية من ناحية أخرى ، ونرى أن ذلك لايتحقق إلا إذا أدخلنا في نظمنا الدستورية تشكيل البرلمان من مجلسين كما قدمنا ، يطبق عليهما مبدأ الفصل العضوي بين مجلس الفقه والاجتهاد والتقنين ، ومجلس الشورى والشئون السياسية ومايتصل بها من ولاية الأمر \_ سلطة التنفيذ <</

إن اقتراحنا هو مجرد نموذج للدستور الذي يحقق هذا الفصل العضوي بين الهيئة التشريعية (أهل الاجتهاد) والمجلس السياسي (أهل الشورى).

الواضح في فقهنا أنه يقيم حاجزاً قوياً يفصل بين التشريع والسياسة أو السلطة التنفيذية التي يسمونها الإمارة أو ولاية الأمر ، فلاتتولى جهة واحدة هاتين المسئوليتين ، ولهذا قلنا إن الفصل بين السلطات أكثر جدية وفاعلية في الفقه الإسلامي ، إنه يفصل بين جهتين إحداهما تعمل في نطاق الفقه واستنباط الأحكام مستقلة تماماً ومنفصلة عن الهيئات التي تمارس السلطة السياسية ، الأحكام مستقلة تمارسها على أساس القوة والغلب والعنف ، أو عن طريق النيابة عن العامة أو الشعب.

المفروض إذن أن جميع الهيئات التي تمارس السلطات السياسية تنوب عن الشعب وتمثله سواء كانت مجلساً أو حزباً أو شخصاً ، كماهو الحال في النظام الأمريكي حيث أن الرئيس منتخب من الشعب ، ومع ذلك فإن اختصاصه محصور في السلطة التنفيذية وحرمانه من ممارسة التشريع ليس سببه أنه لايمثل الشعب ، وإنما السبب هو ضرورة الفصل النوعي بين مهمة التشريع ومهمة الإدارة والتنفيذ.

<sup>&</sup>lt;١> يراجع فقد الشورى ص ٧٨٨ .

هذا هو أقصى ماوصل إليه النظام الرئاسي المعاصر ، لكن النظام الأمريكي مازال يعطي "الكونجرس" أي مجلس النواب والشيوخ سلطات تشريعية وسلطات سياسية ، ومعنى ذلك أن الفصل النوعي بين السلطات غير كامل.

لقد لاحظنا أن الفقه الإسلامي لايشير إلى "الشورى" في مجال الفقه ولكنه يسميها "الإجماع" ويسمي المشورة في الفقه "فتوى"، والآن نوضح أن الهدف من اختصاص الفقه بمصطلحات مختلفة عمايستعمل في مجال الحكم والسياسة قصد به تأكيد فكرة الفصل النوعي والعضوي بين المؤسسة العلمية التي تختص بالأحكام الشرعية ، والمؤسسة السياسية التي يقتصر نشاطها على المسائل السياسية ، والتي تشمل أهل الحل والعقد وولي الأمر أو السلطان وكل هذه المؤسسات تختارها الأمة وتعتبر نائبة عنها في حدود اختصاصها ، ولكن لايجوز لها أن تتجاوز هذا الاختصاص ، ولذلك فلابد أن نراعي أنه في كتب التراث لاتستعمل كلمة أهل الشورى إلا فيمن يختصون بمسائل السياسة والحكم.

ولكي نوضح ذلك يجب أن نحدد المقصود بكلمة الشوري ، وأن نؤكد أن المقصود في هذا الصدد هو معناها الضيق المحدود الذي لايشل الفقه والاجتهاد.

إن الشورى معنى عاماً يشهل كل مداولة أو نقاش ، سواء كان موضوعه فقهيا أو سياسياً ، ولكن لها إلى جانب ذلك معناها الخاص المقصور على الجوانب السياسية ، ونتيجة لذلك فإننا نرى أن اصطلاح "أهل الشورى" يكون له معنيان: أ ـ المعنى الواسع للشورى :

ويمثل الأمة فيه طائفتان : إحداهما أهل الاجتهاد أو "أهل العلم" ، والثانية هي "أهل الحل والعقد".

يقابل هذا في الدساتير المعاصرة البرلمان ، بشرط أن يكون من مجلسين كماجرت عليه العادة في كثير من الدساتير التي تنص على وجود مجلسين يختلف كل منهما عن الآخر في طريقة تشكيله ، بل وفي اختصاصاته في حدود معينة.

الذي يهمنا في نموذج الدستور الإسلامي الذي نقترحه ، أن الشروط اللازمة في كل من الطائفتين واختصاصات كل من المجلسين تختلف عماجرى عليه العمل في الدساتير العصرية ، لكن مبدأ التفرقة موجود دائماً ، وإن كان يحتاج إلى توضيح فيما يتعلق بالاصطلاحات.

## ب ـ المعنى الضيق لأهل الشورى :

نرجح مايراه بعض الكتاب من أن هذا الاصطلاح يجب أن يكون مقصوراً على معنى ضيق ، يقصد به المختصون بالشئون السياسية والتنفيذية التي يتولاها "أهل الحل والعقد" دون المختصين بمسائل الفقه والتشريع ، وهم أهل الاجتهاد والفقه والعلم.

ولم يكن للتفرقة بين المعنى العام والمعنى الضيق لأهل الشورى أهمية عملية في تاريخنا لأن التشاور في جميع الأمور لم يكن يتم في مجالس يحدد أعضاؤها مقدماً ، بل كان السائد هو أسلوب التشاور المرسل اكحر.

لكن في عصرنا المحاضر وفي المستقبل إذا أخذنا بالرأي الذي يميل إليه كثيرون بضرورة تنظيم عملية الشورى سواء في الفقه أو غيره من الشئون ، وتشكيل مجالس نظامية (تختار أعضاءها الأمة ليمثلوها في مارسة سلطاتها) يكون من الضروري في نظرنا وضع مقاييس للتمييز بين كيفية اختيار أعضاء هذه المجالس ، لكي نميز بين أهل الاجتهاد وأهل الشورى (٢٠).

والهدف من ذلك هو ألا تتأثر مهمة استنباط الأحكام وتقنينها بالاعتبارات السياسية وأهواء الحكام.

إن الشئون الأخرى غير الفقه والتشريع يختص بها مجلس يضم "أهل الحل والعقد" \_ أو أهل الاختيار وهم الذين يختارون رئيس الحكومة ويشرفون على عمله ويراقبونه ويحاسبونه ، ومعنى ذلك منطقياً أنه يمثلهم \_ بل هو منهم \_

<sup>&</sup>lt;۱> یراجع فقه الشوری ص ۷۸۹ و ۷۹۰ .

وهذا الملجس في نظرنا يجب أن يتفرغ للشئون السياسية ، ولايجمع بينها وبين الشئون التشريعية ، وإلا كان معنى ذلك إعطاءه سلطة شمولية تجمع بين التشريع والسياسة أو التنفيذ.

يجب أن نشير إلى أن ماوصل إليه النظام الرئاسي في الدستور الأمريكي يؤيد هذا الاقتراح فهو يفصل بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لكنه لم يصل إلى الحد الذي يوجبه الفقه الإسلامي من إيجاد فصل كامل بين مهمة أهل الفقه والتشريع، ومهمة أهل الحل والعقد أو أهل السياسة، وقد راعينا ذلك في المشروع الذي نقترحه.

#### ٩ ـ الشورى منهج اجتماعى وليست نظرية سياسية:

جوهر الشورى تبادل الرأي والحوار الحر، ومشاركة الجميع في المسئولية تأكيداً للعلاقات الاجتماعية القائمة على التكافل والتضامن ـ فلها طبيعة اجتماعية.

إن دراسة الشورى كنظرية عامة تبدأ ـ في نظرنا ـ محقوق الإنسان وحرياته وسلطان الأمة وسيادتها ، وتؤكد أن حقوق الإنسان في شريعتنا ليست محصورة في حرياته الفردية ـ منها حرية الرأي ، وحرية التملك والتصرف في ماله ـ بل تربط حقه في المشاركة في مالها وثرواتها ؛ نتيجة للتضامن في المشاركة في مالها وثرواتها ؛ نتيجة للتضامن الاجتماعي الذي يوجب التكافل كمايوجب الشورى.

ولأهمية العلاقات المالية في تنظيم الجاعة وتضامن أفرادها ، نجد أن القرآن الكريم يؤكد مبدأ ملكية الله للمال واستخلافه الإنسانية فيه بقوله الله ﴿ ولله ما في الساوات وما في الأرض ﴾ (سورة النجم الآية (۲۱))

وقوله في آية أخرى : ﴿ وأتوهم من مال الله الذي آتاكم ﴾ (سورةالنور الآية <٢٢>) والكلمتان الأخيرتان في هذه الآية تشيران إلى أن الله أنابنا في التصرف في المال ) وعبرت عن ذلك آية أخرى بعبارة الاستخلاف :﴿ وأنفقوا ماجعلكم مستخلفين فيه ﴾ (سورة العديد الآية <٧>)

إن استخلاف الجاعة وأفرادها متضامنين في مال الله هو أساس مانسميه مبدأ التكافل المالي والاجتماعي ، الذي يوجب على كل فرد أن ينفق لهذا الغرض مه اآتاه الله من مال ليزكيه ويطهر ويؤدي حق الله ، وبذلك جعلت شريعتنا الإنفاق في سبيل التكافل الاجتماعي حقاً لله سبحانه وتعالى ، وليس مجرد واجب قانوني أو اجتماعي ، وجعلت حق الجاعة في المال يقابل حق أفرادها في أن تكفل الأمة لهم حقوقاً إنسانية أصيلة ، وكلاهما مستمد من المصدر الساوي كخلافة الإنسان في الأرض و محقوقه الأساسية وحرياته.

إن معنى الشورى تضامن المجتمع على أساس حرية التشاور والحوار الحقيقي المستمد من المساواة في حق التفكير والدفاع عن الرأي ـ حتى قبل وجود الدولة والحكومة والسلطة ـ وغاية التشاور هرتحقيق أكبر قدر من حرية التفكير على أساس العدل والتعاون والتكافل ، فالعدل والحرية والتضامن في المجتمع تسبق وجود السلطة والدولة ؛ لأنها أساس انتماء الفرد للجماعة ومشاركته في تسيير "أمورها" وهي الغاية من وجود الدولة .

صحيح أن من بين الأمور التي يجري التشاور بشأنها في المجتمع تحديد من يتولى السلطة ، وطريقة اختيان ومحاسبته ، وفي هذا تتفق الشورى مع النظم النيابية العصرية ؛ لأن القرار في هذا الأمر كغين من القرارات يصدر بالأغلبية أو الإجماع ، لكن الشورى تمتاز بأنها تهتم أولاً بما يسبق هذا القرار من بناء المجتمع التضامني على أساس حرية الأفراد والمساواة العادلة في التشاور بينهم ، والحرية يجب أن تسبق الشورى ؛ لأنها أساس وشرط وجودها .

إن الجماعة وحدها هي صاحبة القرار في شئونها المصيرية . وقرارها ـ بعد التشاور ـ يسمى "الشورى" بالمعنى الملزم ؛ لأنه يكون ملزماً لها ولجميع أفرادها حكاماً ومحكومين سواء صدر بالإجماع الكامل أو إجماع الجمهور «الأغلبية» ـ هذه هي الشورى بالمعنى الدستوري الملزم.

وقرارات الجماعة تصدر منها مباشرة ، أو ممن تختارهم ليمثلوها في المجسال العلمسي (أهسل الاجتهاد) أو السياسي (أهسل الحسل والعقسد).

إن المجتمع الذي يقوم على مبدأ الشورى سواء في صورة الشورى الملزمة أو في الاستشارة والمشورة الاختيارية يكون مجتمعاً تضامنياً - في جميع شئونه - والتكافل المالي صورة من صور التضامن ؛ لأن الفرد الذي يشارك في قرارات الجاعة ، ويسهم في سير أمورها بالرأي والحوار - كمايشترك غين معه في قراراته عن طريق استشارة ذوي الرأي - ينمو لديه شعور الولاء للمجتمع والانتماء إليه والالتزام بشريعته ، وبذلك تكون الشورى رباطاً وثيقاً يقوم عليه التضامن بين الجاعة وأفرادها ، والتكافل المالي بينهم ، وعندما قرر القرآن الكريم بناء الجاعة الإسلامية الناشئة على قاعدة الشورى جميع نواحيها ، بمافي ذلك النواحي الفكرية والاجتماعية والسياسية وكذلك الاقتصادية والمالية ، يؤيد ذلك أن آية الشورى في القرآن الكريم قد أردفت إلى الإشارة للشورى الإشارة إلى الإنفاق ، فتبادل الرأي والتشاور بين أفراد الجاعة يكمله تبادل المعونة والإنفاق ، والمشاركة بين أفراد الجاعة في الرأي والنظر والاختيار تستلزم المشاركة في الإنفاق على شئونها العامة والمساهمة في مسئولياتها المالية والاقتصادية ، ومنها الإنفاق على المنافئة والعاجزين من أفرادها كماقال الشيخ شلتوت (١٥)

إن كثيرين ممن يتكلمون عن الشورى في المجال السياسي ينسون أن الفقه الإسلامي كان ومايزال أكبر مجال للتشاور الحر المرسل المفتوح إلى يوم القيامة باعتباره أهم وسيلة للاجتهاد وخاصة الاجتهاد الجماعي والإجماع اللذين هما مصدران أساسيان للأحكام الشرعية.

<sup>(</sup>١> يراجع كتابه: "الإسلام عقيدة وشريعة" ص/٢٥٥ ومابعدها ويراجع أيضاً ماقاله في ص/٢٦٢: "إننا لانكاد نجد في القرآن ذكر للإيمان بالله، إلا مقروناً بالإنفاق في سبيله وإطعام البائس والفقير" وأشار إلى الآيات (١٧٧/٣) من سورة البقرة و(٤/٣) من سورة الأنفال والآية (٢٦) من سورة النساء ، ثم أضاف : "إن هذا الأسلوب يضع الإنفاق في سبيل الله في مستوى الإيمان" ، يراجع فقه الشورى ص ٨٦.

إن قرارات الإجماع لها قوة التشريع الملزم ، ولذلك فإن السنهوري (على سبيل المثال) اعتبر الإجماع أساساً لسلطة التشريع التي اعترف بها الإسلام للأمة ، بل إنه في نظره هو أساس النظام النيابي للحكم في الإسلام.

إن النظم السياسية المعاصرة تختلف في تحديد الجهة التي تملك التشريع في كل دولة ، إلا أنها تتفق جميعها في أن هذه الجهة التي لها سلطة التشريع وإصدار القوانين لابد أن تكون إحدى أجهزة الدولة أو إحدى سلطاتها ، وإذا كان هناك فرق بين الدساتير الاستبدادية والدساتير الديمقراطية ، فهو يتركز في أن النظم النيابية تعطي الحق في التشريع لهيئة نيابية منتخبة من الشعب لكنها تمارس سُلطات سياسية ، أما النظم الدكتاتورية فتعطيه لرئيس الدولة ـ أي الهيئة التنفيذية (>.

إن الأصول والمبادىء القرآنية لمبدأ الشورى تكشف لنا أن الشورى في الإسلام ليست فقط نظرية سياسية أو قاعدة لدستور الحكم كمايظن بعضهم ، بل إنها الأساس الشرعي لنظام المجتمع الذي يلتزم محقوق الإنسان وسلطان الأمة والتضامن الاجتماعي.

قد يدهش كثيرون عندما يعرفون أن هذا الفهم العميق الشامل لمبدأ الشورى ليس مصدر مجرد اجتهاد فقهي أو نظرية مبتكرة ، بل تفرضه نصوص صريحة قاطعة في القرآن الكريم الذي هو أصل شربعتنا ودستور أمتنا.

إن سورة الشورى قد فرضت هذا المبدأ على المجتمع الإسلامي وهو في مكة دون حكومة أو دولة ؛ لتؤكد لنا أن أهم ماييز الشورى أنها منهاج اجتماعي عام ، وليست مجرد نظام سياسي ، أي أنها تهتم بأسس العلاقات في المجتمع ؛ لتقوم على الحربة والمساواة في تبادل المشورة والمعونة ، وهي مساواة تكفل لكل فرد ، وكل جماعة

<sup>&</sup>lt;١> يراجع فقد الشورى ص/ ١٦٦ .

من الشعب الحق نفسه في عرض رؤيته ، والدفاع عن رأيه عن طريق التشاور اكحر ، كماتكفل له الحق في تدبير معاشه وكسبه بمايضمن له حداً أدنى من المساواة مع غيره.

لذلك فإن دراسة النظرية العامة للشورى ليست محدودة في نطاق نظام الحكم الإسلامي ، ولا المبادىء التي تقيد سلطة الحكام وتنظم مسئوليتهم كماهو الشأن في النظريات "الديمقراطية" التي تحصرها الدراسات العصرية في نطاق العلوم السياسية أو القوانين الدستورية أو نظام "الدولة" ، بل إن الشورى أعمق من ذلك وأوسع نطاقاً ، فهى تبدأ بالأصول الشرعية التي يستمد منها الإنسان حقوقه وحرياته الأساسية ، وتستمد منها الأمة سلطانها ووحدتها ، ويستمد منها المجتمع تضامنه وتكافله .

لقد درج كثيرون على دراسة الشورى باعتبارها مبدأ يقوم عليه نظام الحكم ويقيد سلطة الحكام ، ولكننا ندرسها هنا باعتبارها نظرية عامة ، شاملة للمبادىء التي تقوم عليها حرية الأفراد وحقوق الشعوب ، وتضامن المجتمع في جميع النواحي السياسية والاجتماعية والمالية والاقتصادية وغيرها .

وفضلا عن ذلك فإن النظرية العامة للشورى في شريعتنا تشل تطبيقها في مجال الفقه وضرورتها في استنباط الأحكام الشرعية بطريق الإجماع أو الاجتهاد ، ولاتقل أهميتها في هذا المجال عن أهميتها في مجال تولية الحكام ومحاسبتهم .

وهنا تظهر أهمية تميز الشورى عن "الديمقراطية السياسية" ؛ لأن مبدأ التشاور والشورى يركز على أهمية الجهد الفكري المشترك الذي يجب على الجاعة أن تبذله قبل اتخاذ قرارها ، وضرورة إتاحة الفرصة نجميع أعضاء الجاعة للمشاركة في هذا الجهد المقلي وانحوار الفكري ، عن طريق الإسهام في حوار حر يدور بينهم على أساس المساواة وانحرية الكاملة ، ليكون القرار جماعياً تضامنياً.

وهذا انجهد العقلي يسمى اجتهاداً ، وقد يكون فردياً أو جماعياً في مجال الفقه والتشريع ، أما في المجالات الأخرى غير الفقه ، فإنه يكون جماعياً ويدخل في نطاق مايسميه فقهاؤنا بالسياسة الشرعية ، التي تهدف لتحقيق مصالح الجاعة ، وتوفير

مطالب مجموع أفرادها وحاجاتهم المعنوبة والمادية في إطار الشربعة السمحة ٥٠٠.

إن أحكام الشورى ـ بالمعنى العام ـ لاتقتصر على الناحية الدستورية والقانونية (كماهو الشأن في الديمقراطية السياسية) ، بل إن لها إلى جانب أحكامها في نطاق الدستور والقانون العام أحكاماً أخرى ذات صفة اجتماعية دينية وأخلاقية ، يترتب عليها أن تكون شاملة للتشاور الحر والمشورة أو الاستشارة الاختيارية ـ رغم أن الآراء في هذا النوع من الشورى ليس لها صفة الوجوب والإلزام القانوني أو الدستوري (٢٢).

إن نظرية الشورى تتميز بأنها لاتختص بشورى القرار الجماعي الملزم التي يقصد بها اختصاص الجماعة وحدها باتخاذ القرارات الدستورية في شئونها الأساسية ، وإنما تهتم أيضاً بالاستشارة والمشورة أو مانسميه "شورى الرأي" التي يقصد منها تربية الجميع على الاستماع لجميع الآراء الحرة المتعددة قبل اتخاذ قرار ممن يختص به سواء كان من اختصاص الجماعة أو الفرد ، وسواء كان في شئون الجماعة أو في الشئون الفردية بل والشخصية أيضاً.

ومن هذا يتبين أهمية تبعية الشورى للشريعة ؛ لأن شريعتنا ليست مجرد قوانين أو دساتير ، بل إنها تهتم بالجانب العقائدي والأخلاقي والسلوكي للفرد وللجماعة كذلك ، ووجوب الاستشارة أو النصيحة برغم أنها غير ملزمة لمن يتلقاها ـ إنما هو دليل على اهتمام الشورى بالجانب الأخلاقي والتربوي ـ ودليل على أنها سلوك أخلاقي قبل أن تكون قاعدة سياسية ودستورية ـ وهذه ضمانة دينية أدت بالمستبدين إلى الاكتفاء بالاستشارة غير الملزمة بدلاً من استعمال الإكراه والتزوير لإيجاد مجالس صورية زائفة تنسب قراراتها ظلماً للناخبين الذين وقع عليهم الإكراه والتزوير في النظم الديمقراطية الزائفة . إن أسلوب الإكراه والتزييف الذي تلجأ له نظم ترفع شعارات الديمقراطية فيه أسلوب الإكراه والتزييف الذي تلجأ له نظم ترفع شعارات الديمقراطية فيه إهدار لكرامة الإنسان فوق أن فيه إنكاراً لسلطان الأمة وتعطيلاً لإرادتها ، إن

<sup>&</sup>lt;۱> براجع فقه الشوري ص ۱۹ و ۲۰ .

<sup>&</sup>lt;٣> نفس المرجع السابق ص ٤٢.

النظم الاستبدادية في عصورنا التاريخية لم تصل إلى هذا المستوى الذي وصلت إليه الديمقراطيات العصرية الزائفة ، فكل ماوصلت إليه هو الاكتفاء بالاستشارة كبديل للشورى الجماعية الملزمة ، ممايؤكد أن الشورى مرتبطة بمبدأ إسلامي أصيل هو تكريم الله للإنسان وترشيده للإنسانية.

## ١٠ ـ الشورى تكريم وترشيد للإنسانية :

إن القرآن الكريم فرض مبدأ التشاور الحر الشامل أساساً لكيان المجتمع وتضامنه ونظامه ؛ ليجعل التشاور وتبادل الآراء ومناقشتها الحرة قاعدة للتضامن في الفكر والاشتراك في الرأي بين الأفراد ، كماأنه أساس لمشاركتهم الحرة في قرارات الجاعة التي يلتزمون بها ، وأهمية شمول هذا المبدأ أنه يرجع بجذوره وأصوله إلى الفطرة الإنسانية التي كرمنا الله بها ، ورسمت لنا شريعته طريق الهداية التي تكفل ترشيدها ، فالشورى تكريم للإنسانية وترشيد للجماعة ، وتربية لأفرادها على أسلوب التضامن الفكري ، والمشاركة الحرة في شئون الجاعة والأفراد.

إن تكريم الإنسانية قد أكده القرآن الكريم عندما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم بعد أن بين لهم أنه مين عليهم بالعلم والفكر والعقال ، وأنه جعله وذريت خلفاء في الأرض (>> ، ووفر للإنسانية سبيال الهداية الاختيارية والرشد برسالاته الساوية.

إن من تكريم الله سبحانه وتعالى لبني آدم أنه مهد لهم سبيل الرشد برسالات سهاوية وشرائع مرشدة ، يبلغها الأنبياء والمرسلون ليكونوا هداة ومرشدين يردونهم إلى طريق الحق ، وينذرونهم ليستقيموا على صراط الله وأمس وشرعه ، ولايستهويهم قانون الغابة الذي يجن لوحوشها أن يأكل القوى الضعيف وسيطر عليه .

<sup>&</sup>lt;١> سورة البقرة الآيات من ٢٠: ٣٠ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبِكُ لَلْمَلَائِكَةَ إِنِي جَاعِلَ فَي الأَرْضَ خَلِيفَةَ قَالُوا أَتَجَعَلُ فَيَهَا مِن يَفْسَدُ فَيَهَا وَيَسْفُكُ الدَّمَاءُ وَنَحْنَ نَسْبِحَ بَحَمَدُكُ وَنَقَدَسَ لِكُ قَالَ إِنِي أَعَلَمُ مَا لاَتَعْلَمُونَ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ﴾

وعندما جعل الله ﷺ رسولنا مجداً ﷺ خاتم رسله ، وأعلن اكتمال شريعته وجعلها خاتمة الشرائع الساوية ، شرع لنا الشورى أساساً كحرية الأفراد والجاعات ووحدتها ومسئوليتها ؛ وبذلك أوجب على كل جماعة أن تجعلها محوراً لنظمها وقاعدة للتعاون والتضامن بين أفرادها ، وجعل قراراتها الوسيلة الشرعية لتصريف أمور الجاعة الأساسية على هدى الشريعة وأصولها ، وبذلك أصبحت المسئولية عن نظام الجاعة وأمورها - في الإسلام - لها جانب فردي كماأن لها جانباً اجتماعياً ؛ فقد وجد في فقهنا فروض الكفاية التي تضم الواجبات التي تلتزم بها الجاعة كلها ، ولكن مسئوليتها عنها تنتهي بقيام فرد أو بعض الأفراد بأدائها ، وهي فكن لامثيل لها في النظم القانونية الأخرى .

وأما الرشد فهو تمام النعمة وكمال الدين برسالة الإسلام وشريعته ، وأشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى :

﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ وهذا الرشد هو أساس مبدأ الشورى ، وبذلك تكون الشورى جزءاً من شريعتنا التي تؤهل المجتمع لهذا الرشد الإنساني.

ونتيجة لذلك التكريم القديم للفطرة الإنسانية ـ منذ خلق الله آدم ـ بالإضافة إلى الرشد الذي تهيأت له الأمة الملتزمة بشريعة الله ـ عهد الله إلى الجاعة أن تتخذ بنفسها قراراتها في أمورها الأساسية ونظمها الاجتماعية والسياسية بطريق التشاور الاختياري والشورى الملزمة، واستحقت الأمة الراشدة أن يصف القرآن الكريم أفرادها وجماعتهم بأنهم : ﴿ الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ﴾

وإذا تميزت شريعتنا بأنها تربط الشورى بالعقيدة والشريعة ، فإن أي بحث شامل لمبدأ الشورى يبدأ بالأصول المستمدة من القرآن الكريم.

إن الإسلام عندما فرض الشورى بعد ختم رسالة الأنبياء جميعاً ، قد اعتبر أن الإنسانية بلغت رشدها ووصلت بها إلى الرقي الاجتماعي الذي يمكن الشعوب من تقرير مصيرها وإدارة شئونها جميعاً ، حسبما توجهها إرادتها الواعية مستلهمة عقائدها

ومبادئها والفكر الحر الذي تقوم عليه الشورى ، وبذلك تكون الشورى هى المبدأ الذي يجب أن تقوم عليه المجتمعات الإنسانية ونظمها منذ ظهور الإسلام ، وأن التعثر في هذا الطريق هو تعثر وقتي ومرحلي ؛ لأن مصير الإنسانية هو أنها تدير شئونها وتقيم نظمها على أساس التشاور الفكري والحوار البناء ، وتكون الإنسانية قد تجاوزت بذلك التطورات التاريخية التي كانت فيها تحتاج إلى الرسل من حين إلى آخر أو التي كانت تتحكم في مصيرها العوامل المادية كمايدعي فلاسفة الماركسية وأمثالها من النظريات المادية.

ويمكن أن نقول لأتباع الفلسفات ـ المادية الجبرية والجدلية التاريخية ـ إنهم إن كانوا قد صدقوا مايدعيه فلاسفتهم من أن تطور المجتمعات البشرية في الماضي كان يخضع ـ كمايدعي زعماؤهم ـ للعوامل المادية التي تفرض النظام السياسي والاقتصادي في الفلسفات المادية ، وإذا فرضنا أنهم اعتبروا أن تفسيرها للتاريخ كان صحيحاً في الماضي ـ فإن حاضر البشرية ومستقبلها منذ فجر الإسلام قد بدأ مرحلة جديدة بحرية المشورى ، وأساسها أن النظم الاجتماعية والسياسية يجب أن تسير نحو تحرير الشعوب الشورى ، وأساسها أن النظم الاجتماعية والسياسية يجب أن تسير نحو تحرير الشعوب من سيطرة العوامل المادية كماحررتها من العقائد الوثنية ، وأصبحت تستطيع بالشورى الحرة أن تقرر مصيرها وتختار نظمها وتدير شئونها بمقتضى إرادتها الواعية مستلهمة في ذلك عقيدة التوحيد وشريعة خاتم الأنبياء والاتجاهات الفكرية التي تتميز بها تلك المرحلة الجديدة من الرشد الإنساني .

إن الشورى بذلك هى الطريق الذي رسمته شريعتنا ؛ لتحرير الشعوب من سيطرة العوامل المادية والنظريات والفلسفات التي تحمها من حرية التصرف في شئونها وحقها في تسيير أمورها بقرارات شورية ، يشارك فيها أفراد المجتمع وطوائفه بآرائهم وأفكارهم متمتعين بحمة كاملة.

في نظرنا أن الشورى تتعارض مع ما كانت تدعيه بعض الفلسفات الأوروبية من وجود حتميات مادية أو جبرية تاريخية فرضت على المجتمعات تطورات معينة في

الماضي ، كانوا يدعون أنها هى أيضاً التي تحدد تطورات المستقبل ، إن الشورى على العكس من ذلك تؤكد أن مستقبل الإنسانية وشعوبها وأفرادها تحكمه إرادتها الحرة والفكر العاقل للأمم والشعوب وليس للحتميات المزعومة التي تروج لها تلك الفلسفات الافتراضية.

إن تطورات وسائل الإنتاج والمصائح المادية والثورة الصناعية عوامل لها اعتبارها في اختيار الشعب محكامه ؛ إلا أنها ليست وحدها التي تفرض الجهة التي تتولى السلطة سواء أكانت طائفة أم طبقة أم حزباً أم زعامة أو ماإلى ذلك ، كماتدعي بعض الفلسفات المادية التي قامت عليها الاشتراكية الماركسية ونظمها الشمولية الدكتاتورية .

إن تقرير مبدأ الشورى في القرآن الكريم كان إيذاناً بعهد جديد للإنسانية الرشيدة ، تقيمه الشورى على أساس حق الشعوب في تقرير مصيرها وتصريف أمورها باختيارها ، متى آمنت بربها ، وسارت على نهج الله لكي يحررها من الوثنيات العقيدية والجبريات الفلسفية التاريخية المزعومة التي كان يدعي دعاتها وأصحابها أنها سيرت الإنسانية في الماضي أب إنعلى هؤلاء ـ الذين يظنون أن تاريخ شعوبهم سيرته في الماضي حتميات مادية ـ أن يعلموا أن الإسلام قد شرع لهم وللناس كافة في المستقبل مبدأ التشاور والشورى ؛ ليسيروا أمورهم باختيارهم واجتهادهم الفكري والعلمي ، وبإرادة جماعية متحررة من الجبريات المادية ، فعليهم أن يسيروا في طريق هذا التحرر بالشورى .

 <sup>\*</sup> أن مااستنبطوه من الماضي ليس من الضروري أو الحتمي أن يحكم المستقبل ، وإلا نكون
 قــ أغفلنا عـوامل التقـدم والتطـور وأهمها فـي نظـرنا الـرسـالة والشـريعة الإسلاميـة.

لذلك فإن الإسلام يوجب الشورى في جميع نواحي الحياة الاجتماعية ، فلايقتصر وجوبها على اختيار الحاكم وغير ذلك من الأمور السياسية التي تهتم بها الديمقراطية ، بل هي أساس العلاقات الاجتماعية بمافي ذلك العلاقات الاقتصادية والمالية والثقافية وغيرها ، والعلاقات بين الجاعات والهيئات والطوائف التي تدخل في تكون الأمة (>).

إن خضوع الشورى لعقيدة التوحيد وساحة الشريعة تجعلها وسيلة كاية الناس من العبودية للأهواء الفردية أو الجاعية ، كماتحميهم من جمود الفلسفات البشرية جميعها ، وتجعل الإيمان بالله سلاحاً لمقاومة الاستبداد سواء أكان مبنياً على مصالح فردية أم طبقية أم طائفية أم أيديولوجيات جبرية ، إن التوحيد يوجب العبودية والعبادة لله وحده دون شريك ، ويفرض علينا مقاومة العبودية للشهوات والأهواء سواء أكانت أهواءنا نحن أم أهواء الحكام والطغاة ، كماتفرض علينا مقاومة المذاهب الجبرية والفلسفات المادية ـ كالشيوعية وأمثالها ـ التي تحتكر السلطة في المجتمع أو الدولة ، وتحرم الشعوب والأفراد من حرية تغييرها أو تعديلها أو استبدالها .

إن التوحيد هو فطرة البشر الذين يكرهون الظلم ، ويعتبرون الإيمان بالله عَلَى حامياً لهم من مهانة الخضوع للأهواء أو الذلة أمام الاستبداد والطغيان ، وهذه الحاية تستمد من عقيدة التوحيد ومبادىء الشريعة وأحكامها التي فرضها الله على وبذلك لايستطيع مخلوق مهما تكن سلطته أو موقعه ، أن يفرض علينا فلسفات أو نظريات جبرية يَدعي أصحابها أنها هي وحدها الصواب ولاصواب سواها حمد

<sup>&</sup>lt;۱> یراجع (فقه الشوری ص ۱۹و۱۷و ۱۹۹۸)

<sup>&</sup>lt;٢> يراجع (فقد الشورى ص ٩٠ و ٩١)

#### ١١ ـ الشورى نظرية عامة للتكافل والتضامن الشامل:

الشورى نظرية اجتماعية توجب التشاور الحروتبادل الرأي قبل إصدار جميع القرارات الجماعية والفردية ؛ ولذلك فهى نوعان :

أ - شورى القرار الجماعي الملزم .

ب ـ شورى الرأي غير الملزم (التي تشمل الاستشارة والنصيحة والفتوى في الفقه).

أهم ناحية تميز الشورى بالمعني العام عن الديمقراطية هو مبدأ الشمول الذي يجعلها تتجاوز نطاق نظام الحكومة ودستور الدولة ؛ لأنها أعم من ذلك وأوسع نطاقاً فيدخل في نطاقها التشاور في الشئون الفقهية ، ويدخل ضمنها الاستشارة باعتبارها من المبادىء الأخلاقية والسلوكية التي تنظمها الشريعة . إن شمول الشورى والمشورة نتيجة حتمية لأصولها الشرعية ومصادرها الدينية ، والدين ـ كماهو معلوم ـ ليس مقصورا على القوانين أو الدساتير ؛ لأن مبادئه هي في الأصل مبادىء أخلاقية وتربوبة وارشادية كلها ، وبعضها يكتسب إلى جانب ذلك الطابع السياسي أو القانوني أو الدستوري ، مع احتفاظه في الوقت نفسه بطابعه التربوي الأخلاقي ، ولذلك نتــائج هــامة : أولها : أن جميع القواعد التي قررها الفقه بصدد الشورى لها طابع تربوي وإرشادي وأخلاقي ـ أي أن الأصل فيها هو الناحية الأخلاقية ـ ثم إن صنفا منها يكتسب الطابع الدستوري أو القانوني ـ إلى جانب طابعه الديني والأخلاقي ـ وصنف أخر يبقى في حدود المبادىء الأخلاقية والإرشادية ولايترتب عليه أثر قانوني ـ وتبقى كذلك إلى أن تقرر الأمة أو مجتهدوها إعطاءها صفة الإلزام ، بناء على اجتهاد تُراعى فيه ظروف الزمان والمكان ، وبدون ذلك تبقى على أصلها كمبادىء أخلاقية ودينية ، وبكون الجزاء المترتب على مخالفتها مسئولية دينية أمام الله ، توجب الثواب أو العقاب في الآخرة ، دون جزاء دنيوي قانوني أو قضائي.

الثاني : أن الديمقراطية ـ كمايعرفها كتابنا وجمهورنا ـ نظام سياسي يشهل القواعد التي يقوم عليها نظام الدولة والحكومة وعلاقاتها بالأمة وأفرادها ، فهي حكم الأغلبية ـ في

بلد معين وزمان معين ـ فلها في نظر دعاتها الطابع الدستوري أو القانوني ، أما الناحية الأخلاقية فهم يعتبرونها منفصلة عنها إلى حد كبير ، ومن باب أولى العقائد الدينية ، ولذلك فإن كثيرين يتخذون هذا الشعار ستاراً للدعوة اللادينية أو العلمانية. 17 ـ الاستشارة :

أما الشورى \_ أي التشاور بالمعنى العام \_ فهى تثبل أنواعاً مختلفة ، تبدأ بالاستشارة كواجب أخلاقي ديني مندوب أو مستحب ، لكن الرأي الذي تسفر عنه اختياري غير ملزم ، ولكن يوجد إلى جانب الاستشارة الاختيارية بعض حالات الشورى الدستورية الملزمة \_ وتقابل مبدأ سيادة الشعب في النظام الديمقراطي \_ كماأنه يدخل ضمنها نوع ثالث يتوسط بين الاستشارة الاختيارية والشورى الملزمة ، وهى المشورة في الفقه والاجتهاد والفتوى في المسائل التشريعية والقضائية الترتيختص ببعض المقواعد المميزة لها.

يجب إذن عند دراسة نظرية الشورى مراعاة التفرقة بين مايقتصر على الطابع التربوي. وماياً خذ صفة القواعد القانونية أو الدستورية ـ إلى جانب الطابع التربوي.

ويترتب على وجوب التفرقة بين الأحكام التربوية والمبادىء القانونية نتائج هامة لابد أن نتعرض لكل منها في موضعها ، ويكفي أن نذكر منها مايلي : - الواجب الديني والأخلاقي : يقصد به تربية الأفراد على مارسة الاستشارة ، وتبادل المشورة والتشاور ، قبل أن يتخدوا قرارا من اختصاصهم ، سواء في شئونهم الشخصية أو في شئون عامة لهم الولاية في اتخاذ القرار بشأنها.

وإذا كانت الاستشارة واجبة في حالات معينة فإن الرأي الذي تسفر عنه لايترتب على مخالفته بطلان القرار ، ومعنى ذلك أن الوجوب يكون دينياً فقط ، وهــذا الواجب الديني يجب تميين عن الواجب القانوني أو الدستوري ، الذي يعني ضرورة استصدار قرار من الجاعة بالشورى في شأن من شئونها التي لايملك فرد أو

جماعة أخرى سواها التصرف فيها دون تفويض حر منها ، كمايعني الالتزام بقرارها والخضوع له ، فوجوبهـا مرتبط بالالتزام بقـرارها ، وهو وجوب دستوري وقانوني ، وليس أخلاقياً فقط .

إن الشورى الملزمة قانوناً أو دستوراً هى حق الجاعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بشئونها العامة ـ حتى لاتفرض عليها تلك القرارات من جهة أجنبية ، أو من أقلية تستولى على السلطة بالقوة ـ ويقصد بها حماية استقلال الجاعة وحقها في تقرير المصير وسلطانها في التصرف في شئونها بنفسها أو بواسطة من تختارهم لذلك ، وحقها في تقييد سلطة الحكام بماتراه لازماً من قيود لمنع استبدادهم وتجاوزاتهم التي تهدد حقوق الأفراد وحرباتهم وقيامها بواجبها الشرع في الأمر بالمعروف ومنم المنكر.

إن الالتزام بقرارات الشورى - بالمعنى الضيق ؛ شورى القرار الجاعي - هو مبدأ دستوري وقانوني - مع كونه وجوباً دينياً وأخلاقياً أيضاً - ومعنى ذلك أن مخالفة هذا الواجب الدستوري والقانوني يترتب عليه نتائج قانونية ودستورية ، هى بطلان أي قرار لايصدر بالشورى كأن تفرضه جهة أخرى على الجاعة ، سواء أكانت هذه الجهة قوة أجنبية أم فرداً أم أقلية مغتصبة للسلطة أو مسيطرة على الحكم بالقوة .

إن الطبيعة الاجتماعية للشورى تفرض علينا التعمق في دراستها أساسا للعلاقات التضامنية بين أفراد المجتمع ، تبدأ بالاستشارة التي تجعل التعاون والتشاور الاختياري بين الأفراد مطلوباً ديانة وشرعاً ـ على سبيل الندب ـ وقاعدة لبناء مجتمع متضامن ومتكافل يقوم على المشاركة في الفكر وتبادل الرأي وطلب المشورة والاستماع إلى النصيحة ، يضاف لذلك الالتزام بقرارات الجاعة الناتجة عن المشاركة اكحرة في الفكر لكي تكون أساساً لاشتراكية شاملة (١٠ لاتنحصر في الناحية الاقتصادية والمادية فحسب ،

<sup>&</sup>lt;١> يُمكن القول بأن الشورى «اشتراكية» تشمل الفكر والرأي فهى أوسع نطاقاً من الاشتراكية المادية المستحدثة في أوروبا ، والتي أصبحت أساساً للاكتاتورية واحتكار حزب واحد للرأي والقرار والسلطة.

بل تكون أوسع منها نطاقاً وشمولاً ، وبذلك نضمن حماية مجتمعنا من الفلسفات المادية والافتراضات الماركسية التي قامت عليها الاشتراكية الأوروبية ، التي هيأتها أصولها الوثنية لكي تكون وسيلة تبرر إهدار حقوق الأفراد وحرياتهم ، والتنكر كحقوق الإنسان بحجة المجري وراء سراب خادع هو الشيوعية المادية والملكية الجاعية ، تلك الملكية التي تحولت إلى أداة في يد الدولة والحزب لإفقار الأفراد وإذلالهم وحرمان الإنسان الفرد من إرادته واستقلاله ، ومن حرياته وحقوقه الإنسانية في ظل نظم ترفع شعارات الديمقراطية الشعبية" الزائفة (٢٠).

والالتزام بالشورى يعني - أيضاً - أنه متى صدر قرار الجاعة بالشورى فإنه يصبح ملزماً للكافة ، بمافيهم الحكام الذين يتولون سلطة التنفيذ ، إذ أن مهمتهم الأولى تكون تنفيذ قرارات الشورى والالتزام بها ، وكل إخلال بهذا الالتزام يترتب عليه نفس الأثر الذي يترتب على مخالفة واجب الشورى ، وهو بطلان القرارات أو الإجراءات التي تتعارض مع قرار الجاعة بالشورى .

أما المشورة الاختيارية أو "الاستشارة" فهى تشاور وتناصح ، وإن كانت توصف في بعض الكتابات تجاوزاً بأنها شورى ، وليس معنى ذلك أن يسرى عليها حكم شورى القرارات الجاعية - التي يفرضها الإسلام طريقاً لإصدار الجاعة قرارها في شئونها العامة. ونحن نحرص على التفرقة بين الاصطلاحين ليكون ذلك تذكيراً للقارىء بالتفرقة بين المحكمين ، فشورى القرار الجاعي هى الشورى المنشئة لقرار ملزم ، أما الاستشارة أو المشورة الاختيارية فهى شورى الرأي .

وفي الشئون الفقهية نجد أن الفتوى هي رأي أو مشورة علمية .

ونحن ننبه القارىء من الآن إلى أن مايكتب في كثير من الكتب العصرية عن الشورى ، إنما ينصب فقط على الشورى الجاعية أو شورى القرار الجاعي ؛ لأنهم

<sup>&</sup>lt;١> يراجع فقد الشورى ص / ٤٨ .

يتجاهلون بصفة مستمرة الاستشارة أو الشورى الاختيارية أو الفتوى التي تعتبر من شرائح الشورى بالمعنى الواسع.

#### ١٣ ـ الشورى ضمانة للمساواة وحرية الرأي :

إن من يدعون الشورى إنما يقصدون إقامة العلاقات الاجتماعية على أساس تمتع المجميع بنفس القدر من الحرية وتكافؤ الفرص ، أي التساوي بين المجميع في التمتع بحرية إبداء الرأي دون تفريق بين أغلبية وأقلية ، وإضافة إلى ذلك يوجب عليهم الدين الإسلامي أن يستشيروا غيرهم ، ويستمعوا لمشورتهم ونصائحهم في شئونهم الخاصة التي لهم الحق في التصرف فيها وحدهم ، وإن كانوا لايلتزمون بهذه المشورة ولا بالنصيحة ولا بنتائجها التزاماً قانونياً ، لكن مجرد تعود التشاور وتبادل الرأي مطلوب شرعاً لأنه يقرب بين آرائهم ويوثق العلاقة بينهم.

على العكس من ذلك نجد كثيرين ممن يتكلمون عن "الديمقراطية" إنما يركزون جهودهم على المزايا السياسية للديمقراطية ويهملون المجانب الاجتماعي ، حتى إن الاشتراكيين يتهمون الديمقراطية الغربية بأنها شكلية في نظرهم ـ وهو اتهام له أساس وهم يزعمون أن اشتراكيتهم تعطي الديمقراطية مضموناً اجتماعياً في حين أننا نجدهم يستبعدون الإرادة والفكر الحر من الجانب الاقتصادي ، محجة أن النظام الاجتماعي يحدده تطور وسائل الإنتاج لا إرادة الشعوب ، ولا أي تفكير أو حوار إنساني ، وذلك حسب نظرية ماركس المبنية على التطور التاريخي الحتمي لا على رغبات أفراد المجتمع وآرائهم وإرادتهم ، فالعلاقات الاجتماعية في نظرهم هي علاقة مادية حتمية يفرضها تطور وسائل الإنتاج وحتميات التاريخ لا اجتهاد الأفراد ولا عقيدة الجاعة ، ولاغير نظور من القيم الفكرية والمعنوية التي تميز الجنس البشري ، وترفع من قدره ومستواه فوق مستوى المادة التي يصنعها "التاريخ المادي" في نظرهم <١٠.

<sup>&</sup>lt;۱> براجع (فقد الشوري ص ۹۸)

هناك أبحاث كثيرة بشأن الشورى هدفها تأكيد مبدأ حرية الشعوب، وحقها في تقرير مصيرها وأهميته في نظر علمائنا وفقهائنا (١٠٠٠) لكن توجد أيضاً نصوص صريحة بشأن "الاستشارة" (١٠٠٠) أما الفتاوي الفقهية فتذكر عادة عند الكلام عن المشورة في "القضاء" ـ أو الاجتهاد في الفقه ـ ولكن بهيؤسف له أنه لاتوجد عناية بالموزانة بين حكم كل من هذه الصور ، إن النظرية العامة تثيل كل أنواع المشورة أو التشاور ، لكن لا يجوز أن يفهم أن حكمها واحد في جميع الأحوال من حيث وجوبها أو إلزامها ، إننا نرى أن الشورى بالمعنى الضيق الذي أشرنا إليه هي وحدها التي تكون واجبة وملزمة ، اما في غير هذا المعنى فلا ينطبق عليها مبدأ الإلزام ، وإنما هي "استشارة" أو مشورة أو رأي أو فتوى حتى ولو ساها البعض شوري بالمعنى الواسع (٢٠٠٠)

ان الشورى بنوعيها تعتبر قاعدة أساسية للنظام الاجتماعي التضامني فأساس المجتمع المتضامن هو التكافل في الفكر والرأي ، ليكون مكملاً للتكافل المالي والاقتصادي وقد عبر عن ذلك الشيخ محمود شلتوت بأن الشورى التي فرضها الإسلام (بنوعيها) ليست إلا تطبيقاً لمبدأ التكافل في الفكر والرأي ، وهـو أساس للتضامن في المجتمع ، إلى جانب التكافل في المال والإنفاق.

إن شريعتنا تميزت بأنها لم تقف عند حد المشاركة في المال ، بل تضمن لكل فرد حق المشاركة في الفكر والرأي وقرارات الجاعة وهو مانسميه حق الشورى ، ويمكن القول : إن الشورى هى اشتراكية الرأي والفكر إلى جانب اشتراكية المال ، فلايجوز تجاهل حرية الرأي والشورى محجة اشتراكية المال ، كماتفعل النظم القائمة على الفلسفات المادية ، التي تدعي أن هدفها الوحيد هو اشتراكية المال وملكية الجاعة لوسائل الإنتاج ، دون أي اعتبار كحريات الأفراد.

 <sup>&</sup>lt;1> يراجع الإمسام الرازي في تفسيره ، ج/١ ص/١٧ ، والخنازن في تفسيره ، طبعة بيروت ، ج/١ ص/٢١ ، والغنارة في تفسير عسام ١٣٠١هـ.
 <1> مثل حديث : "فتسح البيان في مقساصد السرحمن" ج/٢ ص/١٢ ، الطبعسة الأولسي بمصبر عسام ١٢٠١هـ.
 <1> مثل حديث : "لمستشار مؤتمن" وهو حديث صحيح ، و "ماخاب من استغار ولائلم من استشار ويعتبر من الاحاديث الضعيفة.

<sup>&</sup>lt;٢> يراجع فقه الشورى ص/ ١٠٦.

إن شعوبنا وشعوب العالم أجمع تقاوم تيارات الحكم الشمولي الذي أصبح يستند في بعض النظريات إلى فلسفات جبرية مادية ، تتخذ شعار اشتراكية المال مبرراً لحرمان الأفراد والجاعات من حقوق الإنسان وحرية الرأي وكرامة المساواة بين البشر ، بل فرضت عليهم فلسفات جبرية مادية تحرمهم من حرية الرأي وتستعبدهم بنظم ترفع شعار الاشتراكية ، يفرضونها بدكتاتورية الحزب والحكم ، ويحرمون بها الناس من حرية الاختيار بين الآراء والنظريات ، ويسلبون منهم حق الإعتراض عليها أو نقدها أو التحرر منها ، هذه الوثنية الفلسفية المادية يدعون أن تطور وسائل الإنتاج هو الذي يفرضها ، ويتخذونها قاعدة لأشد صور الحكم الشمولي باسم دكتاتورية الطبقة العاملة أو ديمقراطية الحزب الواحد.

إن الحكم الشمولي ـ بجميع أنواعه وصوره ـ أصبح يزداد ضراوة كلما وفرت المدنية الآلية أساليب مستحدثة للسيطرة على مقادير الأفراد والشعوب ، وكلما تقدمت النظم العسكرية والإدارية والبوليسية التي يستعملها الحكام لفرض إرادتهم على شعوبهم واقتلاع حقوق الإنسان من جذورها عن طريق "القوانين" السيئة الاستبدادية والأجهزة القمعية والبوليسية.

لذلك فإن العالم كله في حاجة كبرى إلى أن نقدم له فكرة الشورى على أصولها الشرعية التي توجب تعميق جذورها وتجديد صورتها ، انطلاقاً من حرية الفكر في الفقه الإسلامي التي لم تعطل مطلقاً خلال عصور تاريخنا ، والتي يمكن أن تساعد شعوبنا وشعوب العالم كله على مقاومة وثنية الفلسفات المادية والحكم الطبقي وطوفان الاستبداد الشمولي وتقديس الأهواء باسم "الليبرالية" (١٠).

إن هيمنة مبدأ الشورى الملزمة في الشئون السياسية معناها أن المجتمع المتكافل والمتضامن يملك أمن ويقرر مصين بقرارات يشارك فيها أفراد الجاعة بالرأي والشورى

<sup>&</sup>lt;۱> یراجع فقه الشوری ص / ۳۰

كماأن الالتزام بمبدأ التكافل في العلاقات الاجتماعية يعني اشتراك الجميع في الأعباء العملية والمالية ، معنى ذلك أن النظام الاقتصادي والتنظيم السياسي كليهما يكون فرعاً من فروع المنهج الاجتماعي وليس العكس ، وأساس المجتمع وجوهر النظام الاجتماعي في الشورى الإسلامية هو التضامن - أي التكافل بين أفراد المجتمع وطوائفه وطبقاته - وهو تضامن يحصن مجتمعنا من صراع المصائح ، الناتج عن التنافس بين الطوائف أو الجاعات أو الأحزاب في النظام الليبرالي ، كماأنه يميز الاقتصاد الإسلامي بطابع تضامن اجتماعي يحميه من مساوى التطرف الليبرالي - الأناني - الناتج عن إطلاق المنافسة في السوق بدون حدود ؛ لأنها منافسة أنانية ، يستفيد منها الأغنياء والأقوياء ، وتبعدنا عن المبادى والقيم العليا التي يجب أن تهيمن على العلاقات المالية والاقتصادية والأخوة الاجتماعية.

إن الليبرالية المطلقة لايقبلها الإسلام ؛ لأنها هى التي تمكن الأغنياء والقادرين الذين يكونون الطبقة الرأسالية والبورجوازية - من السيطرة على المجتمع واستغلال حاجة المستضعفين والفقراء فيزيدونهم فقراً وبؤساً .

ثم إن مبدأ التكافل والتضامن والتشاور كفيل بأن يحمي مجتمعنا أيضا من صراع الطبقات الذي تقوم عليه الماركسية ، مستندة إلى المادية المجدلية الترتعطي السلطة كلها للطبقة العاملة ؛ لأنها هى الأكثر عدداً بعد الثورة الصناعية ، إنها تقيم نظامها على دكتاتورية عمالية تذهب في التطرف إلى حد القضاء على الطبقات الأخرى وإبادتها حتى يوجد مجتمع خيالي بدون طبقات ، ورغم ذلك فقد شاهدنا في الواقع أنه وجدت "الطبقة الجديدة" (المسيطرة التي تضم أعضاء الحزب الواحد الشيوعي الذي

<sup>(</sup>١) يُراجع كاب : ألطبقة الجديدة "ألف عياوفان جيلاس ، أحد زُعماء الحزب النيوعي اليوغسلافي الذي وصف الأحزاب النيوعية التي تحتكر الشلطة في الديمقراطيات الشجية بأنها أنشأت طبقة أرستقراطية جديدة نضم الأنخاص المنضمين للحزب ، ويتمتعون بامتيازات سياسية واجتماعية واقتصادية لانقل عما كانت تتمتع به الأرستقراطية في النظام الليرالي ، وقد حكم عليه بالسجن في عهد الرئيس تيتو بسبب هذا الكتاب ، رغم أنه كان نائباً له في رئاسة الحزب ، تراجع الترجمة العربية لهذا الكتاب نشرتها دار الكتاب العربي في بيروت وخاصة ص ١٨ حيث يؤكد أن هذه الطبقة تفرض سلطتها بالارهاب ، وأن الطاعة العزبية العمياء تؤدي إلى تقديس الزعيم وتأليهه ، وفرض وثبية جديدة تقوم على عبادة أشخاص الزعماء.

يحتكر حرية العمل وحرية الانتقال وحرية الفكر ، وجميع الحريات الإنسانية الأولية عجمة أن الحورب هو الذي يمثل أغلبية الشعب ويمارس سيادته ، ويحارب "أعداء الشعب" ويرسم الخطط ، ويضع التشريعات ويوزع الاختصاصات ، ويبني الاقتصاد على أساس التخطيط الجاعي ـ بدلاً من الاقتصاد الليبرالي الذي تحكمه السوق ـ وهو تخطيط يكون غالباً لصالح الطبقة "البير وقراطية" المسيطرة بحجة أنها هي البر وليتاريا وحقيقتها أنها هي الحزب وأعضاؤه ، وهم الطبقة الجديدة التي أنشأها الحزب دون أن يحقق أي توازن بين حقوق الأفراد ومصالح الجاعة ، إن التخطيط ليس إلا حجة للتطرف في السلطة الجاعية وانكار الحربات الفردية الأساسية.

إن الليبرالية متطرفة في إطلاق الحرية للأهبواء والمصالح الفردية ممايؤدي إلى إهمال المصالح الجماعية ، كماأن الماركسية متطرفة في إهمال الحريات والمصالح الفردية بحجة الاهتمام بالمصالح الجماعية ، أما اقتصادنا ومجتمعنا فأساسه التوازن والتكافل بين الفرد والمجموع ، على أساس أن حماية مصالح الأفراد وحرياتهم هي من أهم أهداف الجماعة ، وأهم قواعد السلم والتقدم الاجتماعي.

إن الليبرالية الإسلامية مقيدة بمبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي والتشاور يعني تعدد الآراء ـ وتعدد الأحزاب تبعاً لذلك ـ فالتعددية الحزبية مبدأ أساسي في الشورى ـ في حين أن الديمقراطيات الشعبية وصلت إلى تعطيله بحجة أن الأغلبية البروليتارية معروفة مقدماً ، والحزب الذي يمثلها يجب أن يحتكر السلطة ، ويفرض دكتاتورية البروليتاريا.

لذلك فإن بعض دعاة الشورى يعتبر مبدأ الحزبية في ذاته سبباً يؤدي إلى احتكار حزب احتكار الأحزاب للعمل السياسي دون الأفراد ، أو يؤدي إلى احتكار حزب واحد للسلطة ، ويظنون أن العلاج هو إلغاء نظام الأحزاب كلية والتخلص منه لكننا لانوافق على ذلك ، بل يجب بقاء نظام الأحزاب بشرط أن تقوم على حرية الشورى في نظمها - وبشرط ألا تحتكر العمل السياسي سواء في صورة أحزاب متعددة أو حزب واحد.

إن مبدأ التكافل كأساس للشورى هو بذاته مبرر لوجود التنظيمات الحزبية وغيرها من الهيئات السياسية وذلك بشرط عدم إعطائها الحق في احتكار العمل السياسي لدرجة تحرم الأفراد الذين لاينتمون إلى الأحزاب من مارسة حقوقهم السياسية على قدم المساواة مع من ينتمون للأحزاب السياسية وهو مايحول دون قيام مايسمى بنظام الحزب الواحد الذي يدعي أنه يمثل الأغلبية ويحتكر حق الترشيح للانتخابات ويعطي لأعضائه أو أعوانه امتيازات على غيرهم أو مايسمى بقوانين الأحزاب الترتيطي للحكام حق استبعاد من تخشى معارضتهم ، وتقصر اعترافها على الأحزاب المستأنسة التي يرخص لها الحكام دون غيرها ليمكن لها احتكار العمل السياسي وإقصاء غيرها من القوى السياسية والأفراد ، الذين يصبحون في الواقع طبقة منبوذة أو مضطهدة محرومة عملاً من الترشيح للانتخابات وممارسة حرياتهم السياسية ، كل ذلك يؤدي إلى اعتبار معارضي الحزب الحاكم أو الجاعة المسيطرة بأنهم أعداء الشعب وإهدار حقوقهم وكرامتهم.

إن قداسة الحريات الفردية في الشورى تجعل الفرد العاقل المكلف هو الوحدة السياسية في المجتمع ، وإذا كانت لاتمنع التنظيم الحزبي ، فإنها تجيز للفرد إنشاء الهيئات والتنظيمات الحزبية وتضمن له حرية الانتماء لها ، إنها أيضاً تجيز تعدد الأحزاب وتنافسها للحصول على أصوات الناخبين وتأييدهم ، ولاتسمح لأي سلطة أن تحرم تياراً سياسياً من حق تكوين هيئة سياسية أو أحزاب قانونية ينضم لها من يشاء لممارسة حقوقه السياسية.

في نظرنا أن وجود جماعات منظمة قائمة على الشورى ـ سواء سُميت أحزاباً أو هيشات أو جمعيات أو نقابات ـ له فائدة كبرى في حفظ التوازن بين حربة الفرد

وسلطة الجاعة الكبرى وهى الأمة أو الشعب ، ذلك أنها تمكن الفرد من أن يحتمي بالهيئة أو النقابة أو الجاعة أو الحزب الذي ينتمي إليه ، ليدفع عن نفسه أي حيف أو ظلم يقع عليه ممن يمثلون الأغلبية أو الدولة أو الحكومة أو يعملون بمقتضى سلطاتها ، إن المهم في الشورى هو المبدأ ، أي ألا يحرم الأفراد من حق تكوين هيئات أو نقابات أو منظمات من أي نوع ، لكن يجب ألا يصل النظام الحزبي إلى حد احتكار الأحزاب للفكر أو العمل السياسي وحرمان الأفراد أو الهيئات الذين لاينتمون للحزب أو للأحزاب جميعاً من حرياتهم أو حقوقهم في الشورى ، إن مبدأ حرية تكوين الأحزاب أساسي في الشورى ، ومعناه ألا يحتكر العمل السياسي كحزب واحد أو أحزاب مُعينة مستأنسة ؛ إن حرمان الأفراد من حق تكوين أحزاب إلا برضاء السلطة المُسيطرة هو تعطيل لهذه الحربة وبعتبر إخلالاً بمبدأ أساسي من مبادىء شريعتنا.

إن تبعية الديمقراطية للشورى تخضعها للمبادىء الأساسية التي تضمن للأفراد حرية الفكر والعمل السياسي ، أما الديمقراطية المنفصلة عن الشورى والشريعة التي يريدها العلمانيون في بلادنا ، فإنها تُمكن من يمارس السلطة من اتخاذ الحزب الواحد أو الأحزاب المستأنسة ، والانتخابات المزيفة والسلطة التشريعية الوضعية ، أداة لاحتكار الفكر والسلطة وحرمان الأفراد والجماهير من حقوقها الإنسانية وحرياتها التي كفلتها الشريعة والمبادىء الإنسانية العليا.

وقد يكون من المفيد وضع ميثاق يستند إلى مبادى، الشريعة ونصوص الكتاب والسنة والشورى الحرة يبين المبادى، الأساسية التي لايجوز للدستور أو للأحزاب أو للحكام الخروج عنها ، وكذلك الحريات والحقوق التي لايجوز حرمان الأفراد والجاعات منها طبقاً للشريعة الإسلامية وهذا هو ما يمكن أن يوصف بأنه إعلان حقوق الإنسان.

#### الفصل الثاني

# الديمقراطية ح

- <١٤> غايتها وخصائصها
- <٥١> منابعها فلسفة يونانية أوروبية
  - <١٦> فلسفة صراع الطبقات
- <١٧> الفلسفات المفروضة قيود على حرية الفكر وحقوق الإنسان
- <١٨> السلطة المطلقة للشعب يمارسها من يمثلون الأغلبية أو يدعون تمثيلها
- ۱۹> مبادىء عليا فوق القوانين والدساتير الوضعية تقيد مبدأ السيادة الشعبية
  - <٢٠> مخاطرالغلو في النظام الحزبي
- <١١> الديمقراطية نظرية سياسية تبيح السلطة المطلقة باسم الشعب
- <۲۲> الديمقراطية تفتح الباب لممارسة السلطة المطلقة باسم سيادة الشعب أو سيادة الدولة
- <٢٣> مبدأ سيادة الشريعة واستقلالها ضروري لحماية المجتمع من الحكم الشمولي.
  - <٢٤> سيادة الشريعة لاتتعارض مع إعطاء السلطة العليا للأمة.



## ﴿ الديمقراطية ﴾

١٤ ـ غايتها وخصائصها:

{إن الغاية من الديمقراطية تمكين طبقة «العامة» من ممارسة السيادة بواسطة الأغلبية }

ويظهر من هذا التعريف أنها تتميز بالخصائص الآتية :

\* منبعها فلسفة يونانية أوروبية للصراع بين الطبقات .

\* غايتها تمكين "العامة" من السلطة ؛ لأنها الأغلبية.

\* الأغلبية تمارس سيادة مطلقة نيابة عن الجماعة

وسنتكلم عن كل من هذه العناصر

#### ١٥ - منابعها فلسفات يونانية أوروبية :

أساس الديمقراطية المنفصلة عن الشورى هو الفلسفات الأوروبية واليونانية التي تعتبر المجتمع مكوناً من عدة طبقات أكبرها عدداً هي طبقة العامة ولذا تعطي لها السلطة في الدولة باعتبارها تشكل الأغلبية في المجتمع .

"لقد رأي الفلاسفة اليونانيون أن طبقة العامة في المدن اليونانية أقوى الطبقات بسبب كثرتها العددية ، فدعوا إلى نقل السلطة من طبقة الأقلية إلى الأغلبية العددية التي تمثل العامة و وسموا هذا النظام حكم العامة أو الديمقراطية ، ولم يفكروا في وضع حدود لسلطة الحكام "الديمقراطين" ، وتركوا الباب مفتوحاً لممارسة الحكم الشمولي باسم "الديمقراطية" أو باسم الجاهير أو العامة.

وقد تبنى فلاسفة النهضة الأوروبية النظم "الديمقراطية" لتكون أساساً لثورة جماهير الشعوب ، للقضاء على استبداد الملوك وأمثالهم من الحكام الذين تستند نظمهم إلى الأقليات الأرستقراطية أو العسكرية أو الكهنوتية .

لقد تعددت صور الحكم الديمقراطي ولكنها تتفق في أنها تجعل التشريع إحدى السلطات التي يملكها عامة الشعوب ـ سواء كان ذلك بطريق الاستفتاء في الديمقراطية المباشرة ، أو بطريق المجالس النيابية المختلفة في الديمقراطية النيابية ـ دون تفكير في وضع قيود على هذه السلطة التشريعية الوضعية (>).

إن كثيرين من أنصار الدساتير المستحدثة يعتقدون أن الديمقراطية هدفها أن توفر للأفراد أكبر قدر من الحرية ، وهذا صحيح إذا صدقنا نصوص الدساتير المكتوبة التي تتبارى في وضع النصوص التفصيلية لأنواع الحريات ، وقد يكون أكثرها كلاماً عن الحريات هى النظريات الجاعية التي تقوم على نظام الحزب الواحد ، والتي تسلب من الأفراد حقهم في اختيار معثليهم ، ليحتكره الحزب الذي يدعي أنه يمثل الأغلبية

<sup>&</sup>lt;۱> يراجع (فقد الشورى ص ٤٥٤).

ويحتكر السلطة دون غيره ، ويعوضهم عن ذلك بزيادة أساء جديدة للحريات ، وعبارات مبتكرة لماسوف تقوم به الدولة التي يسيطر عليها الحزب من خطط لتوسيع نطاق المحريات ، لكن الواقع العملي يدل على أن هذه النصوص لاتعطي إلا ألفاظاً وعبارات ضخمة ، ولكنها لاتوفر للأفراد ضانات جدية ليدافعوا بها عن حقوقهم وحرياتهم ، والسبب في ذلك أن أساس الفكر الأوروبي هو إطلاق سلطة الأغلبية بلاقيود ولا حدود ، وهدفها الأول هو إزاحة الأقليات عن السلطة لتتمتع بها الأغلبية التي يبقى لها أن تختار أسلوب مارسة سلطتها ، وتفرضه في دستور تضعه على هواها ، أي أن قواعد مارسة السلطة وأصول النظام الاجتماعي والسياسي عمل من أعمال السلطة تتولاه الأغلبية التي تضع الدساتير والتشريع ، وبذلك تكون الحريات الفردية في الدرجة الثانية من الأهمية ، وتكون متوقفة عملياً على هوى الأغلبية أو من يمارس السلطة باسمها ، وبذلك تصبح مارسة السلطة باسم الأغلبية هي محور النظام الديقراطي وجوهره ، أما القيود التي يضعها الدستور لكي تحدد سلطة الأغلبية فهى الديمقراطي وجوهره ، أما القيود التي يضعها الدستور لكي تحدد سلطة الأغلبية فهى الذي تضعه من يدعي تمثيلها صدقاً أو كذباً ، وهي تستطيع تعديله وترتيبه أو الغاءه.

أساس حكم الأغلبية "الديمقراطية" - أو حكم الجمهور - هو مبدأ السيادة الشعبية ، ومعنى ذلك أن من معه الأغلبية أو يتحدث باسمها - عن حق أو بغير حق - يستمد سلطته المطلقة من سيادة الشعب التي تمارسها أغلبيته أو جمهوره أو عامته ، مع أننا نرى - في الواقع - أن هذه الأغلبية قد تكون صحيحة أو زائفة أو ضالة أو مضللة عادلة أو ظالمة ، حرة أو مستذلة أو موجهة أ

<sup>&</sup>lt;۱> یراجع (فقد الشوری ص ۲۹۲ و ۲۹۳)

١٦ ـ فلسفة صراع الطبقات :

هذه الفلسفات قائمة على أن هناك صراعاً بين طبقات المجتمع ، وهدف الديمقراطية تقرير سيادة الأغلبية للعامة ؛ لأنها أكثر عدداً .

"لقد بينا أن القرار في الشورى ثمن حوار وتشاور يهدف إلى الإجماع أو الاتفاق على حل يحوز الإجماع أو يرضي الأغلبية بسبب اقتناعهم بأدلته وحجته والتزامه بأصول الشريعة ومبادئها الأساسية.

أما التصويت الديمقراطي فهو نتيجة صراع بين حزبين أو اتجاهين أو طبقتين يتغلب فيه رأي جمهور "العامة" باعتبارهم الطبقة الأكثر عدداً ، أو طبقة العمال صاحبة الأغلبية في المجتمع .

فالشورى جدل وحوار فكري وجهد عقلي ومنطقي يؤدي إلى القرار ، ويمكن أن يستمر بعده على ضوء تطبيقه دون أن يعطل تنفيذه ، مخلاف الصراع الطبقي أو المحزي فإنه إذا استمر بعد قرار الأغلبية فإنه يتناقض معه ، ولذلك فإن النظم الاشتراكية ترى ضرورة القضاء على "البورجوازية" ؛ لأنها لن تقبل المخضوع لقرار الطبقة العاملة بل ستحاول إفشال تنفيذه بكل مالديها من نفوذ مالي وثقافي ، فالاختيار في الديمقراطية يكون بين طبقتين أو حزبين أو جماعتين ، كل منها يريد أن يستولى على السلطة المطلقة ، وليس مجرد حوار أو خلاف في الرأي ، كماهو الأمر في الشورى ، وهكذا فإن فلسفة الديمقراطية أساسها الصراع من أجل السلطة ، في حين أن الشورى في الأصل طريق للالتقاء والاتفاق بين الآراء ، بل والإجماع كلما أمكن ذلك " <!--

إن فكرة الصراع التي قامت عليها النظريات الديمقراطية هدفها السلطة أو احتكار السلطة لطبقة معينة (العامة) أو لجماعة أو حزب معين (يدعي تمثيل الأغلبية \_ أو يمثلها فعلاً) ، والسلطة التي يدور حولها الصراع لاتلتزم في نظرهم بحدود إلهية ولاشريعة سماوية ، فهي لذلك في نظر كثير منهم سلطة

<sup>&</sup>lt;١> يراجع (فقد الشوري ص ٤١١ + ٤١٢)

مطلقة لاحدود لها في الأصل ـ من أجل ذلك فإنها تفتح الباب أمام وثنية السلطة ، وهي وثنية مصطنعة على نمط وثنية اليونان التي نشأت النظرية الديمقراطية فيها ، وكانت تعتبر الآلهه متعددين يدور بينهم صراع يتغلب فيه الأقوى.

هذا هو منطق "الديمقراطية"، وإن كان دعاتها المعاصرون يصورونها على غير ذلك \_ ويحاولون أن يحدوا من نزعة الوثنية بالمطالبة بخضوع السلطة الديمقراطية لمايسمونه "القانون الطبيعي" أو المبادىء الإنسانية العليا وحقوق الإنسان \_ ولكن كل ذلك هم الذين يفترضونه ويرسمون حدوده وملامحه ، وقد رأينا بأعيننا في هذا العصر أنهم توصلوا إلى استخدام مايسمونه دفاعاً عن حقوق الإنسان مجرد أداة في يد "الديمقراطيات الكبرى" لفرض هيمنتها على الشعوب التي تطمع في استغلالها ، وتحطيم وحدتها بالفتن التي يدبرونها.

إن قيام الديمقراطية على أساس فلسفات وضعية يفتح الباب لمن يرفعون شعاراتها أن يصوروا أهواءهم ومطامعهم في صورة فلسفات يفرضونها على الناس ، ليفتنوهم عن الإيمان بالله ، والالتزام بشريعته.

١٧ ـ الفلسفات المفروضة قيود على حرية الفكروحقوق الإنسان:

إن الفلسفات الأوروبية هي مجرد نظريات افتراضية تضع قيوداً على حرية الفكر في المجتمع عندما تفرضها السلطة القائمة وتحرم على الناس نقدها أو التفكير خارج نطاقها ، بخلاف الشورى الإسلامية فهي مبدأ إلهي يجعل حرية الفكر حقاً إنسانياً لايجوز أن تقيده فلسفة بشرية.

إن الإسلام قد فرض القاعدة الشورية للعلاقات الاجتماعية والنظم السياسية ، التي يمكن أن تتنوع صورها وأساليبها ومذاهبها في إطار القيم العليا السامية ، وهذه القاعدة الشورية تتسع لاختلاف الآراء وتعدد الأفكار والمذاهب والحوار بينها والاجتهاد فيها ، بشرط ألايدعي أصحابها أنها فلسفات جبرية أو احتكارية تفرض سلطانها على المجتمع ، وتزاحم عقيدة التوحيد الإلهية في الهيمنة على ضمير الفرد أو تعطل مفعولها في توجيه سلوكه الأخلاقي .

إن فقهاء نا يحذرون دائماً من التورط في النظريات الفلسفية ؛ لأنها تحاول أن تفرض على العقل البشري نظرة كلية للعالم والإنسانية ، قد يتخذها البعض بديلاً عن المعتقدات الدينية ، أو أداة لفتنة الناس عن الإيمان بالله وتوحيده ، أو يجعلونها وسيلة لتعطيل القيم السامية المستمدة من عقيدتنا وشريعتنا ، وإذا جاز للأفراد أن يقتحموا هذه الفلسفات ويغوصوا بأفكارهم في محارها ، فإنه لا يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن يفرضوها على المجتمع ؛ لأن مصير المجتمع يتقرر بالشورى أي الحوار الحر .

إن فرض فلسفة معينة على مجتمعنا أو نظامنا السياسي أو الاجتماعي بحرمنا من الحرية التي تكفلها عقيدة التوحيد للفكر الإنساني ، ويعطل الأساس الشورى للعلاقات الاجتماعية القائمة في الإسلام على حرية الفكر والحوار ، وتعدد الآراء ، وتنوع المذاهب الاجتهادية ، واختلاف النظريات .

ثم إنه مهما يكن النظام السياسي أو الاجتماعي الذي يختان الشعب ، فإن نجاحه أو فشله يتوقف دائماً على أخلاق الرجال الذين يتولون المسئولية في هذا النظام وسلوكهم ، ومين الشورى في الإسلام أنها لاتعزل النظام السياسي عن القيم الأخلاقية التكافلية والتربية الاجتماعية التضامنية للأفراد ، وبذلك تعطينا الشورى فرصة أكبر لعلاج عيوب النظام النيابي الديمقراطي الذي تعزله "الليبرالية" أو "الفسلفات المادية" عن الرصيد الخلقي والضميرالاجتماعي الذي توفن التربية الدينية السلوكية الإسلامية ، إن النقبل أن يكون تصوير الشورى على أنها "ديمقراطية" مستمداً من فلسفات ذات جذور وثنية منفصلة عن المبادىء الخلقية والقيم المعنوية ، التي جعلها الإسلام أساساً لشخصية الأفراد وأخلاقهم وتربيتهم ، لترفع مستوى فكرهم وسلوكهم الاجتماعي والضمير الذاتي .

إننا لانجاري الليبراليين - دعاة الأهواء الفردية - الذين يفصلون ديمقراطيتهم عن القيم والمبادىء العقيدية والأخلاقية والاجتماعية ويطالبون الناس بأن "يتحرروا"

من عقيدة الإيمان بالله وتوحيده ، في حين أن هذه العقيدة هي التي تحررهم من العبودية للأهواء والشهوات ، كماأننا لانجاري الاشتراكيين ـ دعاة الدكتاتورية الجاعية ـ الذين يفرضون فلسفتهم الجبرية المادية الجدلية المستمدة من الماركسية ، ويجعلونها ديناً يحل محل عقيدة التوحيد والإيمان بالله ، ويفرض الإكاد على الناس ١٨ ـ السلطة المطلقة (السيادة) يمارسها من يمثلون الأغلبية (وهي العامة) أو من يدعون تمثيلها :

هدف الديمقراطية إيجاد نظام عملي لاختيار من يمارسون جميع سلطات الدولة بواسطة الأغلبية (أي العامة) ونيابة عنها باسم الشعب (الذي تمثله أغلبيته)، وهذه الأغلبية تحتكر جميع السلطات الدستورية والتشريعية والسياسية.

إن مجرد الاستناد إلى سيادة الأغلبية دون تقيدها بمبادى، الشريعة الإلهية التي تفرض احترام حقوق الفرد وحريته ، قد دفع بعض النظم إلى ابتكار الوسائل الاصطناع أغلبية يمارسون السلطة باسمها ، وقد تعددت هذه الوسائل واستحدثت منها أساليب كثيرة ، وأصبح في إمكان من يغتصب السلطة ويسيطر بها على خزائن المال ووسائل الإعلام ، أن يصنع بالسلطة والمال لنفسه شعبية زائفة ، وينشىء حزباً يمكنه من ادعاء تمثيل الأغلبية ، ويسخره في السيطرة على أجهزة الإدارة والجيش والاقتصاد ، بل وإنشاء أحزاب سياسية تحتكر العمل السياسي ، فلايبقى للأفراد إلا سبيل واحد للعيش أو الأمن ، وهو سبيل النفاق والسير في مواكب الهتاف والتصفيق ، التي تمولها وتنظمها السلطة المتحكمة ، ويتخذها بعض الحكام دليلاً على تمثيلهم الأغلبية المقهون المستأنسة بهذه الأساليب ، وهذه الأغلبية الزائفة المسيرة يصطنع لها حزب أو أحزاب مستأنسة وممثلون وهيئات نيابية تضع الدساتير والقوانين ، وبذلك تتحكم في حريات الأفراد وحقوقهم الإنسانية التي لاتقبل شريعتنا العبث بها باسم الأغلبية أو باسم الشعب ذاته ؛ لأنها حقوق قررها الله وشريعته للبشر بمقتضى إنسانيتهم .

۱> يراجع (فقه الشورى ص ۱۰+۱۰).

ولا يحتاج بعض الحكام لفترة طويلة لتحويل الأغلبية المقهورة المضطهدة بقوة المجيش وسلطة الحكومة والإدارة والشرطة إلى أغلبية مخدوعة مضللة ، تسوقها أكاذيب الإعلام الحكومي الموجه ، وتخدرها بأمجاد وهمية وانتصارات كاذبة ومهرجانات ومواكب متوالية ، تشغل الناس عن مشاكلهم ، وتصرفهم عن الاستماع لصوت الحكمة أو العقل أو مناقشة القرارات ـ التي ترتجل دون الالتفات إلى الانتقادات والتحذيرات التي ينطق بها ذوو الخبرة والرأي ـ فيتمادى أصحاب السلطة في طريق الاستبداد والطغيان بلا رقيب ولا حسيب ، متخذين لذلك مبرراً من الدستور المفروض ، أو القانون الذي صنعوه باسم الأغلبية.

وممايؤسف له أن مبدأ حكم الأغلبية دون إشارة للشورى يمكن السلطة المستبدة من أن تتجاهل حريات الأفراد مكتفية بادعاء أن الأغلبية معها أو أن قرارها واجب الاحترام في جميع الأحوال .

إننا نأخذ على النظريات الديمقراطية ، أنها تبدأ بإعطاء السلطة المطلقة للأغلبية د أو العامة ـ فالأغلبية ـ أي العامة ـ هى التي تضع الدستور وهى التي تصنع القوانين ، ولا توجد سلطة أعلى منها تلزمها محدود معينة.

ويترتب على ذلك أن حقوق الأفراد وحرياتهم ، تأتمي في المرتب الشانية ، فالدستور والقانون ـ وكلاهما تضعه الأغلبية ـ هو الذي يقسرر حقوق الأفراد ، ويعترف لهم بحرياتهم ، وهو الذي يستطيع أن يوسع فيها أو يضيق في نطاقها .

أما الشورى فإنها تبدأ بتقرير حق الأفراد في حرية الرأي والمشاركة في قرارات الشورى ، فحريات الأفراد وحقوقهم تسبق وجود السلطة ، وتضع لها حدودها.

فالسلطة في الشورى تأتي في المرتبة الثانية بعد حريات الأفراد وحقوقهم ، لأن هذه الحقوق والحريات ، لاتستمد من الدستور أو القانون ، وإنما تقررها شريعة ساوية أسمى وأعلى من الدساتير والقوانين ، ولا تكتسب الدساتير ولا القوانين شرعيتها إلا في حدود التزامها بالشريعة التي تهيمن على المجتمع .

من أجل هذا يجب أن يعلن من يؤمنون بالديمقراطية الإسلامية ، أنهم عندما يتمسكون بها أساساً للنظام الدستوري في المجتمع ، إنما يقصدون أولاً وبالذات ماتفرضه الشورى والشريعة من توفر الحريات الكاملة للجميع في الحوار وتبادل الرأي بحرية كاملة قبل اتخاذ أي قرار أو بعده ـ سواء أكان قراراً إجماعياً أم بالأغلبية ـ لأن الحرية لاتستمد من دستور أو قانون تضعه الأغلبية ، ولكنها مستمدة من مبادىء الشريعة الإلهية التي يلتزم المجتمع بسيادتها.

إن ارتباط الشورى بالشريعة ، وارتباط الديمقراطية بالشورى وخضوعها لها يجعلها حصن الحريات ، ومصدر الضانات محقوق الإنسان ، ليتمكن كل ذي رأي من أن يسهم في التشاور والحوار الحر في المجتمع الذي ينتسب إليه.

لقد آن الأوان لكي نقدم للعالم مفهوم الشورى في الشريعة ومضمونها الشامل الواسع كماقررها الإسلام، لكي يستفيد منها المفكرون والباحثون في وقف انحاف المجتمعات والنظم السياسية المعاصرة، وعلاج عيوبها التي مكنت بعض الحكام من اتخاذ الديمقراطية أو حكم الأغلبية مطية للسلطة الشمولية والحكم الاستبدادي المطلق.

في شريعتنا من البديمي أن القرار الملزم للأمة يجب أن يصدر بالأغلبية أو الإجماع ، إلا أن الشريعة تفرض علينا في الشورى الالتزام قبل القرار وبعده بالتشاور الحر ومعناه إجراء مداولة حرة يشارك فيها الجميع على قدم المساواة ، ويدلون فيها بآرائهم ، ويناقشون آراء غيرهم بحرية كاملة ، فالقرار الشورى هو الذي يتخذ بعد عملية التشاور الحر ؛ لأن التشاور لا لزوم له إذا لم يتمتع من يتشاورون بالحرية الكاملة في إبداء آرائهم ، ومناقشة كل رأي يُطرح على بساط البحث قبل صدور القرار بالإجماع أو الأغلبية.

إن مبدأ الشورى أصله وجوب تمتع الأفراد مجميع الحريات ، ابتداء من حرية الرأي وحرية التعبير عنه ، وحرية المعارضة للآراء الأخرى ومناقشتها ، والحرية

الكاملة المكفولة نجيمع أفراد المجتمع للمشاركة في إدارة شئونه العامة والإسهام في مناقشة القرارات التي تُتَخذ بشأنها وإصدارها ، فالشورى إذن هي المشاركة بحرية كاملة في جميع شئون المجتمع .

إن مايهتم به واضعو الدساتير العصرية هو إعطاء السلطة للأغلبية ، والحكم الديمقراطي هو حكم الأغلبية ، وتكاد النظم العصرية تجمع على أن المقصود بالأغلبية هم من يمثلونها ، ولكن الخلاف يقع بينهم عند تحديد من هم الذين يمثلون العامة أو الأغلبية ، وكيفية وصولهم للسلطة.

والقاعدة التي يتم بها فرض حكم الأغلبية في النظم العصرية هي الدستور الذي ينص على مبدأ السيادة الشعبية والحكم النياس .

وأساس النظم النيابية العصرية هو أن الدستور ـ باعتباره قانوناً وضعياً ـ هو تعبير عن إرادة الأغلبية العددية ، وليس هذا ضانة كافية لكي يكون القرار ـ الصادر عن الأغلبية ـ عادلاً وصالحاً أو حراً .

إن صدور الدستور والقانون عن الأغلبية ليس في نظر دعاة الشورى الإسلامية ضانة كافية لعدالته ، إذ لابد من وجود مبادىء أعلى من الدستور ، تفرضها الشريعة ويخضع لها المجتمع كله ، بمافيه الأغلبية التي تضع الدستور أو التي تضع القوانين والأجهزة التي تنفذها ، والأفراد والهيئات والجاعات التي تمثلها أو تتكلم باسمها (حقاً أو كذباً).

# 19 ـ مبادىء عُليا فوق القوانين والدساتير الوضعية تقيد فكرة "السيادة الشعبية :

كان الديمقراطيون يعتبرون أن مبدأ السيادة الشعبية يُعطي لمن يمثلون الأغلبية ، أو يدعون تمثيلها سلطة مطلقة لاحدود لها ؛ لأن قرارات ممثلي الشعب أو الشعب نفسه لايمكن أن توجد قواعد أسمى منها للحكم على شرعيتها لكنهم بعد ذلك أصبحوا يتكلمون عما يسمى مبادىء القانون الطبيعي والحقوق الإنسانية والعدالة المُثلى باعتبارها أسمى من القوانين والدساتير الوضعية ، أي

أنها تُقيد مبدأ سيادة الشعب ، وهذا مانقصده عندما نقرر الالتزام بمبادىء الشريعة ومقاصدها وأحكامها القطعية ، بل إن هذه المبادىء تُغنينا عن البحث العقيم عن قانون طبيعي ، لاوجود له ، ولا إلزام له عملاً للأسباب الآتية: أولاً : أن سلطة الأغلبية كثيراً ماتتعرض للاغتصاب بواسطة أفراد أو جماعات تعطي لنفسها الوصاية على الأغلبية وعلى الشعب كله ، محجة أن عامته جاهلة أو مخدوعة أو مضللة ، أو محجة أنها أقدر من غيرها على تقدير المصالح الحقيقية للشعب ، ويعلنون تعطيل البرلمانات وإلغاء الدساتير ويتصرفون على هواهم باسم "الشرعية الثورية" ، محجة أنهم يريدون تغيير النظام الرأسالي أو النظام الاشتراكي أو الاقتصاد الحر ، وليبرالية السوق ، أو مايشبه ذلك من مبر رات .

أما هيمنة الشريعة الإسلامية وقداسة مبادئها الساوية فإنها توفر لشعوبنا ضاناً جدياً لمحاسبة جميع من يمارسون السلطة ، سواء من تولوها بطريق شرعي أم بطريق الغصب أو الانقلاب ، لأن الإخلال بالشريعة يستفز المؤمنين للدفاع عنها وعز حقوقهم المقدسة المستمدة منها ، إنهم يعتبرون الاعتداء على حقوق الإنسان اعتداء على الشريعة الإلهية ذاتها وعلى المبادىء المستمدة منها .

إن التمسك بالشريعة والمطالبة بها تزداد في الشعوب كلما استفزها المستبدون والطغاة ؛ لأن الطغيان والاستبداد يأخذ حينذاك صورة التجبر والإكحاد والتأله ، والوثنية الفكرية التي يتخذها الحاكم المستبد ـ سواء كان فرداً أو حزباً ـ وسيلة لتعطيل التزامه بالشريعة ، ويستبيح بها لنفسه استعباد الجاهير وإذلالهم بقوة السلطان وسيطرة الحكم ، وأول أداة من أدوات الإذلال والاستعباد هي فرض قوانين أو منذاهب وفلسفات أو دساتير لاتلتزم بالشريعة الإسلامية ، ولاتتقيد بمبادئها وأصولها وأحكامها ؛ لأن المستبدين بذلك يستطيعون أن يصوروا أهواءهم ومطامعهم وظلمهم وسلطانهم في صورة دساتير أو قوانين يعطونها "شرعية وضعية" أو شرعية قانونية أو شرعية "ثورية" . إلخ ، مستعينين في ذلك بكهنة الأحزاب وفلاسفتها وجوقة العملاء والأعوان ، الذين

يستفيدون من هذه النظم الزائفة أو الغادرةويستغلونها ويعملون كحسابها ، ويسخرون أقلامهم وعلمهم وفكرهم وخبرتهم لهذه الديانات الزائفة في صورة فلسفات مفروضة ⟨⟩.

في جميع النظم السياسية ، بما في ذلك ماينسب منها للديمقراطية (صدقاً أو كذباً) ، لابد من وجود قيود ـ حدود ـ حلام شرعية تحد من سلطات الحكام ، سواء أكانوا يمثلون الأقلية أم الأغلبية ، وأن تكون حدوداً مستمدة من مصادر ساوية لايستطيع الحكام ـ سواء أكانوا ممثلين للأغلبية أم الأقلية ـ إلغاءها أو تغييرها ، وبذلك تكون المبادىء الإسلامية المقررة شرعاً لحاية حربات الأفراد ملزمة لكل حاكم سواء أكان مصدر ولايته شورى أم عصبية وسيطرة ، وسواء أكان الحكم في يد أغلبية حرة حقيقية أم في يد أقلبية مزيفة مزورة أو مخدوعة.

تانياً: أن إرادة الأغلبية تتوقف على اعتبارات بشرية وإنسانية تخضع للظروف والعوامل الوقتية ، التي قد يترتب عليها أن تستغل الأغلبية ـ الديمقراطية ـ سلطتها للانحاف عن مبادى العدالة إلى الاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان بالنسبة لبعض الأفراد أو بعض الأقليات ، فالشريعة تضع حدوداً لسلطة الأغلبية ذاتها ، لكي تحمي الأفراد والأقليات من طغيان الأغلبية وانح افها عن طريق العدالة التي هي أساس المجتمع الإسلامي .

<sup>&</sup>lt;١> يراجع (فقد الشورى ص ٢٩٧).

<sup>&</sup>lt;٢> كلمة (حدود الله) في القرآن يقصد بها جميع القواعد الملزمة ، لا العقوبات الحدية المعروفة في الفقد بهذا الاسم.

وقد ذكر المودودي في إحدى محاضراته هذا المعنى بقوله: "إن الدستور الإسلامي هو حدود الله العامة"، ويقول في المحاضرة نفسها ص ١٠: "قيد الله تعالى العرية الإنسانية بقيود تسمى في لغنة الإسلام حدود الله ، وهذه الحدود تشتمل على عدد من الأصول والمبادىء العامة والأحكام القطعية ، لتكون الحياة الإنسانية قائمة على الحق والعدل لاتحيد عنه ولاتتزحزح ، فهذه أموار للحرية منيعة لايجوز لأحد أن يتجاوزها".

قد يقال إن الدساتير الديمقراطية تضع في مقدمتها باباً عنوانه: "المبادىء العامة والأساسية للمجتمع والدولة"، ومن بين هذه المبادىء مايتعلق بحيات الأفراد، ولكن العمل والواقع يدلان على أن هذا لايكفي لإعطاء هذه الحريات ضانات كافية لسببين: ١ - أن جميع هذه النصوص تثير إلى أن مارسة الحريات تكون في حدود القانون، والدستور يصبح له قيمة نظرية أو أدبية فقط، والذي يحدد نطاق الحريات فعلا، وكيفية استعمالها هو القوانين العادية، وهذه الإحالة للقانور تعطي الدول والحكام الذين يصدرون القوانين الوضعية فرصة كبين للتضييق على الحريات وتقييدها وحرمان الأفراد جميعاً أو بعض الطوائف منها بإصدار قوانين الطوارىء أو القوانين الاستثنائية أو سيئة السمعة، ويسهل لها ذلك كلما كانت الأغلبية البرلمانية في صفها، وهو الأمر العمادي في النظام النيابي الصحيح والزائف، حيث أن حزب الأغلبية الذي يتولى المحادي في النظام النيابي الصحيح والزائف، حيث أن حزب الأغلبية الذي يتولى المحادي في النظام النيابي الذي يتولى تشريع القوانين الوضعية، وقد المحكم تسنده دائماً أغلبية المجلس النيابي الذي يتولى تشريع القوانين الوضعية، وقد تكون أغلبية زائفة عن طريق تزوير الانتخابات أو استخدام الإكراه أو الضغط أو الإغراء فيها.

٢ - إن الذي يحدد الأغلبية هو نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء ، ومن المعروف أن هناك دائماً أغلبية صامتة لاتكترث بإعطاء صوتها - وتتراوح بين (٣٠ أو ٤٠٪) من الناخبين - فالنواب يمثلون أغلبية من صوتوا ولايمثلون مرسكتوا ، ثم إن حزب الأغلبية قد يكون الفرق بينه وبين معارضيه عدداً قليلاً من النواب ، فإطلاق اسم الأغلبية عليه هو أمر نسبي ، لايتفق مع الواقع الحقيقي في كثير من الأحيان.

ثالثاً ؛ في حالة ماإذا كان نص الدستور قاطعاً في حماية حرية الأفراد فإن مخالفة القانون لهذا النص لاتمنع تنفيذه ؛ لأنه لاتوجد في الدساتير ضانات كافية

هذه الثغرات كلها في الدساتير الديمقراطية يمكن معالجتها ـ في نظرنا ـ بتقرير مبدأ الشورى الإسلامية اكخاضعة للشريعة ، التي تفرض حرية الحوار والنقاش ، وتحرم صدور قرار الأغلبية دون حوار أو نقاش حر .

ثم إن الحوار في الشورى الإسلامية له حدود وقيود مستمدة من المصادر الساوية للشريعة السمحة ، فصدور القرار من الأغلبية بعد التشاور - مخالفاً لمبادىء الشريعة يصبح باطلاً ديانة ، ويجب على الأمة تصحيحه ، التزاماً بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويصبح هذا التصحيح واجباً دينياً وعقيدياً على الأمة كلها مهما طال الزمن ، وإذا قصر جيل وجب على الأجيال التالية أن تعالج هذا التقصر الذي يعطل أحد مبادىء الشربعة أو أحكامها

### ٢٠ ـ مخاطر الغلو في النظام الحزبي:

إن فلسفة الصراع التي تقوم عليها النظرية الديمقراطية تفتح باب الغلو في التنظيم الحزبي بصورة أكبر بكثير ممافي نظرية الشورى وهذا فتح الباب لنظام الحزب الواحد المسيطر أو الحزب المُحتكر للسلطة ، أو مجموعة أحزاب مستأنسة محتكرة ، ممايهدد حرية الشورى التي تهتم بالآراء الفردية سواء كان صاحبها منتمياً لحزب أو مستقلاً عن الأحزاب ، وجميع التيارات الفكرية ، سواء منها ماتريده السلطة القائمة أو مالاتريده.

إن مبدأ الشورى في الإسلام معناه إعطاء الآراء والأفكار الفردية والجاعية الحق في المشاركة بحرية كاملة في قرارات الجاعة وتسيير شئونها ، وأن الاقتصار على مبدأ

<sup>&</sup>lt;i>(١) لذلك فإن بعض الدساتير تُشيء محاكم دستورية لهذا الغرض ، وقد رأينا أن الديمقراطية الزائفة مكنت بعض فُتهاء السلطة من إعطاء المجلس النيابي المطعون في صحة انتخابه سلطة تعطيل حكم المحكمة الدستورية الفليا ، بحجة أن المجلس سيد قراره وهذه السيادة قد اغتصبها من الشعب بطرق تزييف الانتضابات ، وإعطاء نواب زائفين سيادة لامُعقب عليها ، وهذه من أهم المخاطر الناشئة عن فكرة السيادة الشعبية .
(١٤) يراجع (فقه الشورى ص/ ٢٩٨ و ٢٩٨).

الأغلبية الديمقراطية العددية ـ سواء في النظام الرأسالي أو الماركسي ـ جعل بعض النظم تعتبر الانتماء الحزبي أساساً وشرطاً للمشاركة في الشورى ، سواء في الأحزاب المتعددة في الديمقراطية الغربية أو الحزب الموحد ، أو الأحزاب المستأنسة في الاشتراكية وغيرها من النظم الجاعية ، وبذلك وصل الأمر بالبعض إلى أن يجعل الحزب الذي ترضى عنه السلطة أو ترخص له ، هو القناة الوحيدة التي يتاح للفرد أن يساهم من خلالها في النظام السياسي ، وغالباً ماتكون القيادة في الحزب للطائفة أو الطبقة المسيطرة ـ مالياً أو عددياً ـ سواء الطبقة البورجوازية أو العمالية ، أو القوى الأجنبية.

في هذه النظم يكون الانتماء للحزب هو الطريق الوحيد للفرد لكي يتمتع بشيء من الحرية أو يمارس نشاطاً سياسياً جدياً ، ويساهم فيه من خلال زعيم الحزب أو المطبقة أو الطائفة المسيطرة على الحزب أو الممولة له ، ويترتب على ذلك أن يعتبر الفرد المستقل الذي لايجاري تيار الحزبية وأساليبها معزولاً ومعطلاً مهما تكن آراؤه ومهما سما تفكين ، بل يعامل كأنه مواطن من الدرجة الثانية ، ومن الملاحظ أن شعار الديمقراطية يفتح الباب واسعاً للتطرف والاحتكار الحزبي ولمساوىء العصبية الحزبية ، فيصبح الإسراف في تعدد الأحزاب خطراً على استقرار الديمقراطية الليبرالية الغربية التي تمزقها الأهواء التي أطلقت عنانها ، وعلى العكس من ذلك فإن الإسراف في سيطرة الحزب الواحد أو مجموعة أحزاب مستأنسة شر ماتبتلي به الديمقراطية الشعبية أو الشيوعية أو العسكرية التي تؤدي إلى دكتاتورية جماعية طاغية يمارسها حزب أو أحزاب مصطنعة تحتكر النشاط السياسي ، ويحرم كل من لاينتمي إليها من مارسة حقوقه السياسية على قدم المساواة مع "أعضاء الحزب" ، أو الأحزاب المرخص لها دون غيرها.

إن مبدأ الشورى على العكس من ذلك يفسح مجالاً أكبر للمفكرين وذوي الآراء لكي يسهموا بآرائهم كأفراد أو هيئات غير حزبية ، بصرف النظر عن انتمائهم أو عدم انتمائهم للأحزاب التي يرخص لها الحكام ، وبذلك يسهمون في ساحة العمل

الثقافي أو الاجتماعي والسياسي والاقتصادي مساهمة أكبر ماتتيحه لهم الديمقراطية القائمة على الأغلبية العددية الحزبية التي تفتح الباب للتطرف الحزبي الذي يسىء استغلال مبدأ سيادة الأغلبية العددية ، ولذلك أصبح إلغاء الأحزاب شعاراً ترفعه الثورات والانقلابات ، بل إن بعض أنصار الشورى يعارضون النظم الحزبية.

في نظرنا أن دعاة الشورى لا يجوز أن يعارضوا في وجود الأحزاب ، أو أن يشكوا في الدور الذي تقوم به في تربية الأفراد على النظام والالتزام ، وتبادل الأفكار والآراء ، بشرط أن يقوم نظامها الداخلي على التشاور والشورى ، وأن تقوم بدورها في عملية التشاور والشورى ، ولكنهم لا يكن أن يقبلوا احتكارها للعمل في نطاق الشورى عملية التشاور والشورى ، ولكنهم لا يكن أن يقبلوا احتكارها للعمل في نطاق الشورى وحربتهم في سواء كانت أحزاباً متعددة أو موحدة للأن حق الأفراد المستقلين وحربتهم في الحوار وفي مناقشة الآراء وتقييمها من حقوق الإنسان المقدسة ، لا تملك الأغلبية له سواء كانت منتظمة في حزب واحد أو أحزاب متعددة للأن سيادة الأغلبية في الشورى أو منه ، استناداً إلى المبدأ الديمقراطي للسيادة الأغلبية له الشريعة السمحة التي الديمقراطية الإسلامية خاضعة لسيادة أعلى منها وهي سيادة الشريعة السمحة التي تقرر أصولاً عامة لا يجوز للأفراد أو الجاعات أو الأحزاب الخروج منها ، ومن هذه الأصول أنها تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم ، وتفرض التوازن والتكامل بينها وبين حقوق الجاعة.

سبب ارتباط الديمقراطية - في نظر دعاتها - بالنظام الحزبي هو تصويرها على أنها مبدأ سياسي فقط ، ومعنى ذلك أن القرار السياسي يكون من خلال الأحزاب ، وإذا كان هذا يعطي للفرد فرصة للاستفادة من رصيد الحزب وتاريخه وتنظيمه ، فإن المجتمع الشوري لايمكن أن يستغنى عن فكر الفرد المستقل عن الأحزاب الذي يبقى دوره أساسياً في التشاور - إلى جانب الأحزاب - وخاصة ممن يشعرون أن لديهم رصيداً من المقدرة أو الكفاءة أو المقومات الذاتية يعوضهم عن الرصيد الذي يوفن لهم الانتماء الحزبي. هذه المقومات الذاتية للفرد تقاس عادة بمعيار الخلال الشخصية

والخصال والخلق الكريم الذي يستمد من القيم الاجتماعية بصورة مباشرة ومستقلة ، فالشورى لاتتقيد بالنظام الحزبي ولاتسمح باحتكار الأحزاب بلاحدود في النظم الليبرالية للحوار أو السلطة ، بل تعطي حق إبداء الرأي والدفاع عنه لكل فرد في المجتمع ـ سواء انتمى كحزب أو كان مستقلاً عن الأحزاب ـ وهذا يفتح لنا الطريق لمعائجة مساوىء التطرف الحزبي ، الذي أدى في الذيمقراطية الغربية إلى تعدد الأحزاب بلاحدود ثم أوصلته الاشتراكية والشيوعية والفاشية إلى دكتاتورية الحزب الواحد المحتكر المستبد بلاحدود.

لقد كان أهم مزايا العقيدة الإسلامية أنها حررت مجتمعنا من طغيان الكائس وطهرته من الكهنوت ، ولكن الحكم الشمولي الاستبدادي القائم على الحزية المطلقة الاحتكارية ، يعطي لقادته ولأحزابه سلطة لاتقل خطورة عن سلطة كهنة الكنيسة المسيحية وتنظيماتها التي حل محلها في الفكر الأوروبي نظام الحزب ، الذي يخضع أتباعه لإرادته ويسيرهم على هواه رغماً عنهم ، ويضم مجموعة من الكهان ، هم قادة الحزب والخبراء في العمل الحزبي المتخصصون في صياغة أهواء الزعماء والقادة والدعاية لهم إلحل درجة النفاق الذي يطغى كلما وصل هؤلاء القادة لمقاعد الحكم والسلطة أو اقتربوا منها ، فإنهم في هذه الحالة يجدون حولهم منافقين ير وجون لتقديس الزعامة والرئاسة ، يصورون لهم المطامع والمظالم وأهواء الزعماء في صورة قوانين وضعية سيئة السمعة تارة ، وتارة أخرى يغرونهم بانتهاك هذه القوانين ذاتها ويدوسونها بأقدامهم رغم أنها صادرة منهم ، وهم في الحالتين يكرهون الشريعة ويتبرءون منها ؛ لأنها تضع أحكاماً ثابتة لاتسمح للمنافقين بتعديلها وتغييرها بقوانين وضعية تجاري أهواء المحكام واتجاهات الأحزاب أو السلطات الحاكمة ؛ لذلك فإن أكثر الناس هجوماً على مبادىء الشريعة السمحة هم هؤلاء المنافقون الذين يتهربون من سيادتها ، ويستكبرون على من يطالبون بالمخضوع لها أو الالتزام بها ؛ لأنها ثابتة خالدة لاتقبل التغير الذي على من يطالبون بالمخضوع لها أو الالتزام بها ؛ لأنها ثابتة خالدة لاتقبل التغير الذي على من يطالبون بالمخضوع لها أو الالتزام بها ؛ لأنها ثابتة خالدة لاتقبل التغير الذي

يوافق أهواء السياسة ومطامع القوى المسيطرة ، سواء كانت داخلية أو خارجية ٥٠٠. ٢١>الديمقراطية الأوروبية نظرية سياسية تبيح السلطة المطلقة باسم الشعب لقد تبين من تجارب الأمم في الديمقراطية أنه يُنظر إليها على أنها نظام للحكم يعبر عن مذهب سياسي أساسه حكم الأغلبية العددية وهي طبقة العامة ، وقد بدأ تطبيق هذا المذهب بالنظم الليبرالية التي تستخدمه لكى تطلق العنان لأهواء الأفراد والجاعات دون حدود ، وانتهى بالفلسفة الجاعية الماركسية التي تجعل كل تطور مرتبطا بحتمية تاريخية جبربة وجدلية مادية افتراضية ، تقوم عليها دكتاتوربة جماعية حزبية تُسُد الباب أمام كل الاجتهادات الفردية والآراء التي تُخرج عن نطاقها أو تتعارض معها <٢> ، وأخطر مافيها أنها تعترف للحكام بالسيادة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وهم يبـدءون بنسبتهـا إلى الشعب لكي يمارسهـا الحكام باسه ، مـدعين تمثيله صـدقا أو

إن السيادة الشعبية التى تمارسها حكومة العامة باسم الديمقراطية الأوروبية تفتح الباب لوجود سلطة تشريعية وتنفيلية تملكها جهة واحدة لاتعقيب عليها بحجة أنه يمارسها من يمثلون الأغلبية (أو من يدعون تمثيلها بالحق أو بالباطل).

إن الديمقراطيات الأوروبية لم تضع أي قاعدة لوقف طُغيان أغلبية المجلس النيابي ذاته ، ويزداد خطر هذا الاستبداد في حالة تزييف هذه المجالس وتزويرها ، التي أصبحت ظاهرة شائعة وأسلوبا معروفا لدى المستبدين ، وبذلك أعطت لمن يزورون انتخابات المجالس فرصة للادعاء بأنهم يمثلون سيادة الشعب وممارسة سُلطات مطلقة دون قيود ولا حدود ؛ وبذلك لاتوفر للأفراد والشعوب حماية من الحكم الشمولي الديمقراطي الناتج عن سيطرة حزب واحد أو زعيم واحد على الحكومةوعلى الأغلبية البرلمانية ، سواء أكانت صحيحة أم زائفة ، واستيلائه بذلك على

كذبا

<sup>&</sup>lt;!> یراجع (فقه الشوری ص/ ۲۵۰ و ۳۵۱ و ۳۵۳). <!> المرجع السابق ص/ ۹۰.

سلطة التشريع الوضعي وسلطة الحكم المطلق ، بل إنه يملك السلطة التأسيسية إذ يعدل الدستور أو يغيره بقرار منه أو من المجلس المزور الذي اصطنعه (>.

إن نسبة السيادة إلى أي هيئة إنسانية في النظريات الديمقراطية قد بُنيت عليها نتائج خطيرة ، ومرخصن الحظ أنها لاوجود لها في شريعتنا ولذلك نرى استبعادها نهائياً من قاموس الشورى لأسباب عديدة ؛ أهمها :

\* أن الاعتراف بالسيادة لأي جهة إنسانية فكرة بعيدة عن الإسلام ، ولايتمتع بها على الأرض وفي المجتمع الإنساني إلا الشريعة السهاوية ، فهى وحدها التي يمكن أن يكون لها سلطان لامعقب عليه ، أما البشر أفراداً وجماعات فسلطانهم لايجوز أن يسمى سيادة ؛ لأن معنى ذلك أنها سلطة لامُعقب عليها ، ولاتقر شريعتنا بذلك لأحد . \* أن السيادة يفهم منها إعطاء الكلمة النهائية لمن نعترف له بها ، ولذلك فإنه لايصح نسبتها إلا نجهة واحدة ، ومع ذلك فإن النظريات الأوروبية المستوردة تعترف بها نجهات متعددة مثل الدولة والشعب والقانون ، وهذا التعدد في الجهات التي تنسب لها السيادة يشير إلى أن المقصود بها عادة هو معنى نسبي ، بمعنى أن من يتكلم عن سيادة الشعبأو الأمة ـ يقصد أنه يهيمن على سلطات الدولة وعلى الحكومة بصفة خاصة ، وهذه الملامة يباشرها نوابه الذين يتولون سلطة التشريع في البرلمان ، ومن ينكلم عن سيادة الدولة يقصد هيمنتها على الأفراد بواسطة القوانين الوضعية التي تعبر عن إرادتها ، أو بواسطة السلطات الحكومية التي تنفذها كل في حدود اختصاصها ، ومن يتكلم عن سيادة القانون يقصد التزام الحكام وجميع الأفراد تنفيذه على قدم المساواة ، فلم تعد سيادة القانون يقصد التزام الحكام وجميع الأفراد تنفيذه على قدم المساواة ، فلم تعد صيادة السيادة تدل على جهة واحدة تملك السلطة العليا بصفة مطلقة .

إن أقصى ماوصل إليه علماء الدساتير (الديمقراطية) هو نسبة السيادة إلى الأمة ومعناها ـ في نظرهم ـ عدم تدخل الدول الأجنبية في شئونها ـ وهذه هي السيادة

<sup>&</sup>lt;۱> یراجع فقه الشوری (ص/ ٤٥٦).

الخارجية ـ ويضيفون إلى ذلك أن ممثليها ونوابها في البرلمان أو المجلس النيابي هم الذين يضعون القوانين ، ويختارون رئيس الحكومة ، ويراقبون أعمال الحكومة ، ويكاسبونها بالشورى الحرة ـ وهذه هي السيادة الداخلية .

وقد يكون مفهوم السيادة واضحاً إذا وقفوا عند هذا الحد ، ولم تتخذ السيادة مبرراً للحكم المطلق دون أن يقدموا توضيحاً كافياً يضمن هيمنة الأمة على حكام الدولة ، ويجعل سلطان الأمة هو الأعلى ، وأن كل سلطات "الدولة" إنما تمثل الأمة بمقتضى دستور تضعه الأمة بواسطة ممثليها المختارين اختياراً حراً ، وبذلك تكون السلطة الحقيقية هملمثلي الأمة ودستورها الذي يصدر بالشورى الحرة ولايفرض عليها فرضاً ، ولكنهم ينقضون ذلك عندما ينسبون السيادة للدولة محجة أن الدولة تمثل الأمة (دولة الأمة على الدولة هو الذي يصدر بالسيادة وأن نسبتها للأمة كلام نظري فقط وتصبح السيادة لمن يسيطرون على الدولة هو الذي على الشلطة بالحق أو الباطل وبذلك يمكن القول بأن أي دستور مفروض من قبل فرد أو جماعة إذا نص على سيادة ، فإنما يعني سيادة السلطة القائمة وليس سيادة الأمة كما يزعمون.

إن أخطر ماتؤدي إليه فكرة السيادة هو نسبتها إلى الدولة ، وهذا يتناقض مع المبدأ الديمقراطي الذي يعترف بالسيادة للشعب أو الأمة ؛ لذلك فإن بعض الدساتير في الدول المتقدمة لايتكلم عن سيادة الدولة وإنما ينسبها إلى الأمة وحدها ، ويضع حدوداً وقيوداً كثيرة بذلك على سلطان الدولة وحكامها .

إن تناقص سلطة الدولة \_ أو سيادتها \_ ظاهرة عالمية وتقدمية ؛ \_ مطلوبة في العصر اكحاضر والمستقبل \_ لذلك يجب أن نأخذها بعين الاعتبار ، ونتوقف عن مجاراة النظريات البالية المستوردة التي تنسب السيادة إلى الدول (>.

 <sup>(</sup>١> كان يقصد بها في الأصل فقط مُجرد المساواة بين الدول أمام القانون الدولي ، ومنع التدخل في شئونها الداخلية من جانب الدول الأخرى ، وهـذا مايسمونه بالسيدادة الشارجية - أما السيدادة الداخلية فهـى مبسرر للطفيان.

إن مفهوم سيادة الدولة يصبح مشوشاً أكثر عندما يعتبرون الدولة هي الكل، وأن الشعب أو الأمة عنصر من عناصرها إلى جانب عنصر الإقليم والحكومة ، مايؤدي إلى الظن بأن سيادة الدولة يُقصد بها سيطرتها على الأمة أو الشعب والإقليم.

ولذلك فإننا نفضل عدم استعمال هذا الاصطلاح ؛ خصوصاً أنه لاوجود له في فقهنا ، ولاتجيز لنا الشريعة نسبتها إلى أي هيئة بشرية ، ثم إن نسبتها إلى الدولة بالذات تُعطي للحكومات سلاحاً للحكم المطلق الشمولي والطغيان باسم سيادة الدولة (>.

هناك نقاط أُخرى تَفرض علينا أن نتمسك بالأصول الإسلامية في هذا المجال الابد من عرضها ؛ لكي يطمئن المشككون والمعترضون وهي :

1 - أن الإسراف في استعمال كلمة السيادة في الفقه الأوروثي يثير حولها غموضاً ، ويوجد بلبلة في الفقه الدستوري ، والأولى ألا تنسب السيادة المطلقة إلا إلى جهة واحدة ، وهي - في نظرنا - الشريعة الساوية باعتبارها التشريع الملزم للجميع ، أما المجهات الأخرى فإنه إذا كان لابد لها من استعمال هذا الاصطلاح ، فيكفي أن توصف بأنها "سيادة نسبية" أي سلطات محدودة أو مقيدة ، وهذا القول واجب في الدرجة الأولى بالنسبة للأمة. ولا نوافق على نسبتها للدولة - يحجة أنها معطة للأمة لأن هدف النظم الدستورية جميعاً هو تحديد سلطات الدولة وتقييدها وتنظيمها تبعاً لذلك ومادام هناك من يربطون بين الدولة والحكومة فلابد من تحديد سلطات الدولة ، وهذا هو الاتجاه في العصر الحاض بعد أن قاسينا طويلاً من النظم الشمولية.

لذلك فإننا إلى جانب استعمالنا لعبارة سيادة الشريعة نفضل أن نتكلم عن "سلطات الدولة" ونصر على استعمال لفظ الجمع لنفسح مجالاً للمبدأ الشهير الذي يتغنى به فقهاء الدساتير الحديثة وهو مبدأ "الفصل بين السلطات".

٢ - إن الفقه الدستورى الحديث عندما يتكلم عن السيادة يفسرها بأنها السلطة العليا

<sup>&</sup>lt;۱> یراجع (فقه الشوری ص/ ۷۱ه وه۷ه و ۲۷ه)

أي التي لاتعلو فوقها سلطة أخرى أو أنها ـ بعبارة أدق ـ هى السلطة المطلقة التي لاحدود لها ، والذي يخضع لهذه السيادات أو السلطات المتعددة جميعها ـ التي ينسب لها السيادة ، سواء الدولة أو القانون أو الأمة ـ هو الفرد أو الإنسان الذي يواجه أصحاب السيادة ـ ومن يستعملونها باسم هذه الجهات المتعددة ـ في تقييد حقوقه الإنسانية وحرياته ، بإجراءات يستمدونها من تلك السلطات المتعددة ، فهو لايرى القانون أو الدستور أو الأمة أو الشعب أو الدولة ، وإنما يرى بشراً مثله يستعملون هذه الرموز ذات السيادة المتعددة المصادر والأنواع ، وهو الوحيد الذي لايملك سيادة ولاتنسب إليه سلطة مطلقة أومقيدة ، ومايبقى له بعد هذه القيود التي يفرضها عليه أصحاب "السيادة" يسمى "اكرية" وحبذا لو جاملناه بأن سمينا مابقى له من حرية بأنها سيادته على نفسه أوحقه الذاتي في تقرير مصيره والتمتع بحربته ، وبذلك يوجد عندنا نوع جديد من السيادة (السيادة (الميادة (السيادة (السيادة

إن الفكر الأوروبي يعتبر أن محور الديمقراطية في صورتها "الليبرالية" أو الاشتراكية ، هو تحكيم الأغلبية العددية ، أي عدد الأفراد الذين ينحازون لرأي مُعين ، لكن الشورى تجعل الأولوية للعقل والفكر لا للعدد وحده ، ولا للعوامل المادية والاقتصادية أو الحتميات التاريخية المزعومة أو المفترضة (لدى الماركسيين) ؛ لأن الشورى حوار عقلي وفكري وشورى حول القيمة الذاتية للرأي وحجج الآراء المطروحة للتشاور والمناقشة ، فهى تترك للعقل والفكر بناء الحياة المشتركة على أساس تبادل الرأي والفكر والمشورة ، ومن هنا تدخل القيم العليا في ساحة الشورى ؛ لتكون محور الحوار وميزان التقدير - قبل النتيجة العددية للأصوات التي يتخذها بعض من يتسترون وراء الديمقراطية وسيلة لإعطاء سلطة إصدار القرار لجهة معينة بحسب عدد الأصوات فقط . إن المصلحة العامة والقيم العليا المشتركة هى التي يجب

<sup>&</sup>lt;۱> یراجع (فقد الشوری ص ۷۸ه و ۷۹ه)

أن يكون لها الدور الأول في ترجيح الآراء ترجيحاً موضوعياً على أساس قيمها الذاتية ( على أساس فيمها الذاتية ( عدالتها وفائدتها ، أما الترجيح بسبب الأصوات فيلجأ إليه في النهاية إذا لم يؤد الحوار الفكري والتشاور والحوار الحر إلى اتفاق ( ).

٢٢> الديمقراطية لاتحول دون ممارسة السلطة المطلقة باسم سيادة الشعب أو سيادة الدولة أو الأغلبية:

إن حكومة الأغلبية الديمقراطية تمثل الشعب وتعمل باسمه وتمارس سيادته ، والسيادة في نظرهم هى سلطة مطلقة لايقيدها تشريع إلهي ولاتوجد سلطة أعلى منها ، وقد بدأ المفكرون الديمقراطيون الآن يعترفون بضرورة وجود مبادىء عُليا يسمونها المبادىء الإنسانية المستمدة من القانون الطبيعي الذي يحد سيادة الأمة والدولة ، لكنه ليس له صفة إلزامية مثل الحدود الثابتة التي فرضتها شريعتنا.

لقد كان الأصل أن الديمقراطية يُقصد بها تمتع الأفراد والجاهير بحرية كاملة مطلقة باسم الليبرالية ، ولكن وجدنا أن بعض النظم النيابية العسكرية والاشتراكية المحديثة عطلت تمتع الأفراد بالحريات ، وتنكرت لها يحجة أن الديمقراطية الشعبية أو الجماعية تُعطي لمن يمثلون الجاعة سلطة مطلقة ، وأن هذه السلطة المطلقة جائزة لمن يدعون تمثيل الدولة أو أغلبية الشعب صاحب السيادة ، والذي حدث هو أن من يدعي كذباً أنه يمثل الشعب أو الدولة يُعطي نفسه سلطة مُطلقة وحكماً شمولياً ، يحيث لايسمح لأحد أن يتمكن من مناقشة ادعائه ، فالديمقراطية جعلت السيادة المطلقة للشعب أو الدولة ي يد أعداء الحرية ، معنى ذلك أن الديمقراطية بدأت للبرالية فردية ، ثم تَطورت بفعل مبدأ السيادة الشعبية المُطلقة وأصبحت دكتاتورية جماعية ، هذه النظريات الجاعية الجديدة تَدعى أنها جاءت لمعالجة مساوىء الليبرالية

<sup>&</sup>lt;١> ليس معنى ذلك أن التقدير الموضوعي يُغني عن التصويت ، لكنه لايكون إلا بعد الحوار الحر والنقاش الموضوعي.

<sup>&</sup>lt;٢> يراجع (فقه الشورى ص ٩٩و٩٨)

التي أطلقت للأفراد التصرف بحسب أهوائهم بغير حدود تضمن سلامة المجتمع وبقاءه ونظامه ، وفي المجال السياسي فتحت الباب لتعدد الأحزاب واختلافها ، والصراع بينها بدون حدود أيضاً ؛ لأن كلاً منها يريد سلطة مطلقة ، أما الاشتراكية فإنها لعلاج ذلك قيدت حربة الفرد وحربة الأحزاب بزيادة سلطة الحزب الواحد الذي أصبحت سلطته هي الأخرى مطلقة بغير حدود ، مأهدر حربة الفرد . هذه الديمقراطية الجاعية يعتبرها دعاتها أنها (ديمقراطية حقيقية) أو (ديمقراطيات شعبية) ولايعتبرونها خروجاً عن مبادىء الديمقراطية بل تطويراً لها وتقدماً بويصفون أنفسهم بأنهم تقدميون لذلك . إنهم استغلوا مبدأ حكم الأغلبية والسيادة الشعبية للزعم أن سيادة الأظبية المُطلقة هي سيادة الحزب الواحد الذي يمثل الأغلبية ـ بالحق أو بالباطل ـ وتعطيه هو وزعماءه الحق في احتكار السلطة ، وفي أن يحكم وحده ويفرض إرادته ويقضي على معارضيه ؛ لأنهم "أعداء الشعب". أي الحزب . دون قيود أو حدود ـ ويقضي على معارضيه ؛ لأنهم "أعداء الشعب". أي الحزب . دون قيود أو حدود ـ الشعب التي يستعملها الحزب المحتكر للسلطة أو الأغلبية التي يتكلم باسمها ـ بالحق أو بالباطل ـ ، ولماكان الحزب يتكلم عادة بلسان الزعيم ، فإن الدكتاتورية الجاعية قد أو بالباطل ـ ، ولماكان الحزب يتكلم عادة بلسان الزعيم ، فإن الدكتاتورية الجاعية قد أو بالباطل ـ ، ولماكان الحزب يتكلم عادة بلسان الزعيم ، فإن الدكتاتورية الجاعية قد أو بالباطل ـ ، ولماكان الحزب يتكلم عادة بلسان الزعيم ، فإن الدكتاتورية الجاعية قد أولت إلى استبداد فردى ، ودكتاتورية شمولية باسم "الديمقراطية" !!

إن تلك النتائج تشير إلى أن فكر النظم العصرية الجاعية ونظرياتها وأساسها وهو حكم الأغلبية . يشوبه قصور ، فتح الباب لمن يزيفون الديمقراطية ؛ ولذلك فإن نظريتها تحتاج إلى مراجعة تُكننا من أن نضع حدوداً لسلطة الأغلبية وسيادة الشعب ، ونحن نرى أن التزام الشورى بالشريعة الإسلامية يُقدم لنا الحل لهذه المشكلة ، ذلك أن مبادىء الشريعة أسمى من إرادة الأغلبية ، فهى تُقيد سُلطة الأغلبية ؛ لأن الشريعة هى الدستور الحقيقي الذي يفرض مبدأ المساواة في التمتع بحية الشورى والحوار بين الجميع - لافرق بين الأغلبية والأقلية - في ظل مبادىء العدالة في شريعتنا التي يلتزم بها الجميع حكاماً ومحكومين . إن مفعول مبادىء الشريعة هو الذي يحصن الشورى من

نواحي النقص التي مكنت بعض الحكام والفلاسفة الأوروبيين من "تطوير" النظم الديقراطية وتحويلها إلى ديمقراطية زائفة خادعة مضللة أصبحت هي "الدكتاتورية" بعينها.

إذا أردنا استكشاف الناحية التي دخل منها الفساد لنظم الحكم العصرية ـ سنجد أن أهم أبواب الفساد هو إطلاق مبدأ حكم الأغلبية التي تمارس السيادة ، دون إخضاعها للعقيدة التي تلزمنا بسيادة الشريعة الخالدة ومبادئها السامية التي تستمد منها أصول الحرية والعدالة والقيم العليا للمجتمع وحقوق الإنسان التي يسمونها الآن بالمبادىء العليا أو القانون الطبيعي المجتمع على العليا أو القانون الطبيعي المجتمع العليا أو القانون الطبيعي المجتمع وحقوق الإنسان التي يسمونها الآن بالمبادىء العليا أو القانون الطبيعي العليا أو القانون الطبيعي المجتمع وحقوق الإنسان التي يسمونها الآن المبادىء العليا أو القانون الطبيعي المبادى المبادىء العليا أو القانون الطبيعي المبادى المب

٢٣ ـ مبدأ سيادة الشريعة الإسلامية واستقلالها ضروري لحماية المجتمع من الحكم الشمولي :

اتجهت النظم الديمقراطية الرئاسية إلى إعطاء الهيئة النيابية التشريعية استقلالها إزاء الرئيس وإدارته - الهيئة التنفيذية - ولكن هذا الاستقلال لايغير من اعتبارها هيئة سياسية أو إحدى سُلطات الدولة ، ومن الواضح علمياً وواقعياً أن حزب الأغلبية ـ أو أحزاب الأغلبية في الحكومات الائتلافية ـ في النظام الديمقراطي يسيطر سيطرة كاملة على الهيئة التنفيذية ؛ لأن له الأغلبية فيها ، كمايسيطر على الهيئة التنفيذية ؛ لأن رئيس الدولة أو رئيس الحكومة يكون منتسباً لهذا الحزب ، ويستطيع بذلك أن يصنع مسن التشريع مايشاء دون وجود أي رقيب على ذلك ، ودون وجود أي ضانة تَحُولُ دون إساءة استعمال سلطة التشريع بواسطة البرلمان أو الهيئة النيابية ، وقد عبر عن ذلك الإنجليز بالمثل السائد الذي يقرر أن البرلمان الإنجليزي قادر على أن يصنع كل ذلك الإنجليز بالمثل السائد الذي يقرر أن البرلمان الإنجليزي قادر على أن يصنع كل شيء بإصدار مايشاء من قوانين دون مُعقب ولارقيب ـ ماعدا شيئاً واحداً هو إن يحول

<sup>&</sup>lt;۱> براجع فقه الشورى (ص/ ۱۳ و ۱۱۶)

الرجل إلى امرأة والمرأة إلى رجل (٥٠).

وعندما يتكلم علماء القانون الدستوري المعاصر عن البرلمان فإنهم يقصدون الحزب الذي يملك الأغلبية البرلمانية ، والذي يسيطر محكم هذه الأغلبية على السلطتين التشريعية والتنفيذية معا ؛ والنتيجة المنطقية لذلك أن حزب الأغلبية في النظم الديمقراطية يفتح أمامه باب الدكتاتورية المطلقة ، سواء كانت أغلبية صحيحة أو مصطنعة ، ويسمونها "الدكتاتورية الديمقراطية" التي تكون سلطة إصدار التشريعات فيها مجرد وسيلة لإعطاء استبدادها وطغيانها صفة المشروعية ، محجة أن المشروعية مصدرها إرادة الأغلبية الحقيقية أو المزيفة

إن القول بأن التشريع أحد وظائف الدولة يبدو عند كثير من فقهاء القانون المعاصر أمراً بدهياً وليس محلاً للجدل ؛ لأنهم يبدءون بافتراض أن الدولة هي صاحبة السيادة والسلطة العليا ، ولذلك تملك سلطة التشريع ويمثلها رئيس الدولة أو المجلس النيابي أو هما معا ، وكلاهما يمارس اختصاصه باعتباره هيئة سياسية ممثلة ومرتبطة بسلطات الدولة ارتباطاً عضوماً .

إن الإسلام يبدأ من نقطة أعلى من ذلك ، فالسيادة هى للشريعة لا للدولة ، ولكي تكون الشريعة منفصلة عن الدولة ومستقلة عنها وأعلى منها ؛ فإنها تنسب لمن هو أعلى من الدول ومن البشر جميعاً وهو الله من الدول كالأفراد جميعاً يلزمون بالخضوع لشريعة الله ، وميزة هذا المبدأ أنه يسد باب التشريع الاستبدادي والسلطة المُطلقة ـ التي تُسمى بالدكتاتورية ـ التي قد تمارسها الأغلبية في النظم الديمقراطية

<sup>&</sup>lt;١> ويظهر أن هذا قد تحقق في ديمقراطية الدنمرك ، التي أباحت زواج الرجل برجل ، وزواج المرأة بامرأة ، يراجع فيما بعد البند رقم (٥٠) ، وآخر مرحلة لمسلسل الانهيار الخلقي تحت ستار الديمقراطية الغربية هو مانشرته إحدى الصحف المربية الصادرة في لندن (الحياة ١٩٥٥/١٥/١٥م المنوافق ١١ ذي الحجمة ١١٤١٤ه ، وقرأه الحجاج المسلمون وهم يؤدون شعائرهم في موسم الحج ، وتكفي بنقله كمانشرته تلك الصحيفة دون تعليق : ﴿ هيئة الإذاعة البريطانية الرصينة قررت أن من حق الشاذين جنسياً من موظفيها إذا "تزوجوا" الحصول على إجازة أسبوع "شهر عسل" ومكافأة ٢٥ جنبها أسوة بالازواج والزوجات القليديين والشرط الوحيد هو أنه إذا "تزوج" رجلان من موظفي علي الإذاعة البريطانية أن يكون هناك احتفال ديني في كنيسة أو إنساني يربط بينهما".

المعاصرة ـ سواء أكانت أغلبية صحيحة أم زائفة ، أو تمارسها الأقلية في النظم الدكتاتورية ، سواء كانت دكتاتورية جماعية أو فردية .

إن تجارب التاريخ قد أثبت أن الحكام المستبدين يُغالون في تضخيم صورة الدولة وسلطاتها ليبرروا بذلك حكمهم الشمولي ، محجة أنهم يمثلون الدولة ويستعملون سلطاتها في التشريع ، ويحاولون تأليه الدول أو تقديسها ، وتحويلها إلى أصنام تعبد من دون الله ، وإن كانت العبادة في الحقيقة تُقدم للحكام والزعماء المسيطرين عليها ، وأصبح العالم كله يشكو الآن من آفة يسمونها "عبادة الأشخاص" ، أي أشخاص الزعماء والطغاة المتألمين الذين لايسمحون للشعوب والأفراد بمحاسبتهم ، او مخالفة أوامرهم التي تُصبح في مرتبة الأوامر الإلهية .

إن مبدأ نسبة الشريعة لله سبحانه وتعالى بسبب مصادرها الساوية هو المحصن الذي يحمي مجتمعنا من تأله الحكام وطغيانهم ، وتنسحب هذه الصفة على الأحكام الاجتهادية التي تقررها الشورى والفكر الحر عن طريق الإجماع والاجتهاد ، طالما كانا يلتزمان بماقرره القرآن الكريم والسنة المطهرة من أصول ومبادى، ، وطالما كان العلماء والمجتهدون بعيدين عن سلطة الدولة مستقلين عنها

١٢ - سيادة الشريعة لاتتعارض مع إعطاء السلطة العليا للأمة : للأمة وحدها في شريعتنا استنباط الأحكام بالإجماع لا للدولة فالإجماع هو حق الأمة في استنباط الأحكام الشرعية المكملة للكتاب والسنة إن أهمية الإجماع ترجع إلى أنه يجعل حق الأمة في التشريع مستعداً من الشريعة ومصادرها الساوية ، لامن سيادة الدولة المعرضة للاغتصاب والاستيلاء ممن يفرضون سيطرتهم عليها ، أو يتكلمون باسمها بالحق أو الباطل ، ولامن الدستور الذي تضعه الأغلبة.

إن النظم الدكتاتورية تفتح الباب للاستبداد إذا أساء الحاكم التنفيذي استعمال سلطته في التشريع عندما يجمع السلطتين ، لكن النظم الديمقراطية النيابية لاتسد باب

الاستبداد ، وإنما تتركه مفتوحاً إذا أراد حزب الأغلبية أن يسىء استعمال سلطة التشريع وسلطة التنفيذ معا ، وأن يمارس دكتاتورية حزبية جماعية لاتقل في مخاطرها عن دكتاتورية الحاكم الفرد ؛ لأنها دكتاتورية مقننة تستخدم التشريع والقانون سلاحاً تفرض به استبدادها وتجعله قانوناً نافذاً وتعطيه صفة المشروعية شكلاً لا موضوعاً ، وهنا يكون الاستبداد "ديمقراطياً" بمعنى الكلمة .

ولقد حاولت بعض النظم المحديثة وضع ضانات لوقاية الشعوب من دكتاتورية الفرد أو دكتاتورية المحرب ، وذلك في صورة مبادى ينص عليها الدستورية في يعتبر أعلى من التشريع أو القانون العادي ومهيمناً عليه ـ ولكن الضانات الدستورية في أغلب النظم السياسية لم تصل إلى درجة إعطاء القضاء العادي حق الرقابة على دستورية القوانين ، ولم تسمح له بالامتناع عن تطبيق قانون صادر من حاكم مُطلق أو حزب مُستبد ، أو إلغاء القانون إذا كان مخالفاً المبادى ، الدستورية التي تحمي حريات الأفراد وحقوق الإنسان ، وكل مافعلته بعض الدساتير في النظم الديمقراطية الاتحادية الرئاسية في بعض الدول ، هو إنشاء محكمة عليا أو محكمة دستورية يكون لها وحدها حق الفصل في دستورية القوانين أو عدم دستوريتها ، ولكن هذه المحاكم الدستورية ـ يحكم تشكيلها ـ تتكون من قُضاة تختارهم في الغالب نفس الجهة التي الدستورية - يحكم تشكيلها ـ تتكون من قُضاة تختارهم في الغالب نفس الجهة التي الدستورية والدكتاتورية المجاعة ، أي الدكتاتور الفرد أو الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية والدكتاتورية الجاعية ، فقضاة المحكمة الدستورية كغيرهم من القضاة تختارهم الدولة وتُمينهم في مناصبهم ، ويستطيع الحزب أو الفرد الحاكم أن يتحكم في اختيارهم الدولة وتمينهم إلى حد كبير «ك .

<sup>&</sup>lt;١> يؤكد ذلك أنه عندما أراد الحكم العسكري في مصر عام ١٩٥٤م ، إخراج المرحوم الذكتور عبد الرزاق السنهوري من رئاسة مجلس الدولة بعد الاعتداء الذي وقيع عليه في مارس ١٩٥١م وكان قانون مجلس الدولة لايسمج للحكومة بذلك ، أصدرت الدولة "قانوناً ألفت فيه المجلس كله بحجة "إعادة تنظيمه" ، وعينت فيه من ترضاه من القضاة ، وأخرجت منه عدداً كبيراً ممن لايوافقون هوى الحكام العسكريين وأولهم السنهوري ، وقد تكرر ذلك في عام ١٩٥٦م حيث وقيع ماعرف بمذبحة القضاة ، وأخرج مايقرب من (٢٠٠) قاض من مناصبهم ، بمقتضى "قوانين السلطة القضائة ".

إن القوانين الوضعية عندما تعتبر التشريع إحدى سُلطات الدولة ، تحعل القانون مُعرضاً بذلك لماتتعرض له الدولة ذاتها من أخطار الدكتاتورية الفردية أو الجاعية ، وإذا أوجدت بعض الدساتير ضانات كاية الأفراد من هذه الدكتاتورية ، فإن هذه الضانات لم تتجاوز إيجاد هيئة قضائية لاتخرج عن كونها جهازاً آخر من أجهزة الدولة ذاتها ، يتعرض هو كذلك لماتتعرض له الدولة من سيطرة الدكتاتورية الفردية أو الحاعة.

إن الشرائع الوضعية لا يمكن أن تحرر التشريع من سيطرة حكام الدولة ، طالما أنها تقوم على أساس مبدأ سيادة الدولة الذي يقصد به أن الدولة تملك السلطة العليا المطلقة في التشريع كما تملكها في التنفيذ والإدارة . إن التشريع في نظر هذه النظم هو إحدى وظائف الدولة الأساسية ، وبذلك يُصبح أحد أسلحتها التي تستخدمها لفرض إرادتها ، كما تستخدم المجيوش والشرطة وغيرها من مظاهر السلطة والسيادة .

أما الشريعة فإن صفتها الساوية تفرض أحكامها جميعاً على الدولة والمجتمع ، سواء أكانت مستمدة من المصادر العليا ـ وهى الوحي الساوي في القرآن والسنة ـ أم مستمدة من أحكام الاجتهاد في الفقه أو الشورى في الإجماع والاجتهاد معا وكل هذه المصادر مستقلة عن سُلطان الدولة.

إن التشريع في النظم الوضعية له مصدر واحد هو إرادة الدولة - والدولة هي السلطة القائمة - سواء أكانت مُكتسبة بطريق مشروع - موافقة الأغلبية - أم بطريق الغصب والقهر والاستيلاء - عن طريق انقلاب أو حكم أجنبي أو عسكري - أما الشريعة فهي على خلاف ذلك ، تتعدد مصادرها وتتنوع وتتفاوت ، ومع ذلك فإنها تحتفظ بوحدتها وطابعها الساوي الذي يجعلها مُستقلة عن سُلطات الدولة ويعطيها السيادة على الدولة والمجتمع وجميع السلطات الحاكمة فضلاً عن الأفراد ، وسيادة الشريعة مستمدة من سيادة مصادرها الساوية التي تكملها الأحكام الاجتهادية أي الفكرية والعقلية والعلمية ، فالمجتمع الإسلامي يخضع للعقل والعلم والفكر والشورى - في

الإجماع والاجتهاد . بعد سيادة الله وإرادته . في الكتاب والسنة . قبل أن يخضع للطات الدولة ، بل قبل إنشاء الدولة ذاتها.

إن الطابع الساوي للشريعة مستمد من الكتاب والسنة ، وهو الميزة الأولى التي تصون شرعيتها ، وقداستها وسيادتها من ادعاءات أصحاب السلطة وولاة الأمر الأ

إن الشريعة قد رسمت لنا اكحدود الشرعية التي لايجوز للشورى أن تتجاوزها ، وهى حدود ثابتة خالدة طالما بقى الإسلام وىقيت شريعته .

أما الديمقراطية فإنها لاتعرف المحدود الثابتة ولاتعترف بها ، بل إنها قد تطورت فعلًا على يد فلاسفتها ومنظريها ووصلت . كمارأينا في الديمقراطيات الشعبية . إلى تأصيل الحكم الاستبدادي الشمولي باسم حكم الأغلبية ، ودكتاتورية الحزب الذي يعطونه سلطة مُطلقة لاحدود لها يمارسها زعماؤه وحكامه ، دون الاعتراف بشريعة أو عقيدة إلهية تهيمن عليها.

هذا التطور في الديمقراطيات "الشعبية" يقابله تطورات في الديمقراطيات الغربية" التي جعلت الليبرالية باباً واسعاً لكل عوامل الانحلال والظلم الاجتماعي والفساد والتسيب الأخلاقي ، بل فتحت محكامنا باب الاستبداد الشمولي المطلق باسم سيادة الدولة مستخدمين سلطة إصدار قوانين وضعية لايكن لأحد أن يعرف مقدماً ماتفرضه في المستقبل وماتجين من اتجاهات نحو الاستبداد والفساد أو الانحلال ، أو ما إلى ذلك من مظاهر "التطوير" التي لاضابط لها ، فضلاً عن أساليب الغش والتزييف التي تمكن من يستولى على السلطة أن يصطنع لنفسه أغلبية مفروضة أو مزيفة ، تمكنه من فتنة المجتمع كله ، وإقصاء العناصر الصائحة ، والاعتماد على المنافقين الذين يدعون أنهم يتكلمون باسم الأغلبية أو باسم السيد الذي صنع الأغلبية الزائفة.

<sup>&</sup>lt;١> يراجع (فقه الشورى ص/ ١٦٧ و ١٦٨ و ١٦٨).

إن الشورى في نظرنا تتجاوز هذين النوعين من "الديمقراطية" وتمتاز عنهما من حيث المصدر والأساس، ومن حيث الشمول والعموم، ومستقبلها لايجوز أن يرتبط حتماً بمصير الديمقراطية؛ لأن العالم يوشك أن يتجاوز مرحلة "الديمقراطية" بنوعيها ولن يجد مستقبله في الشورى الشاملة التي تعالج النقص الذي شاب الديمقراطية.

إن الالتزام بالشورى في بلادنا يعني سيادة الشريعة ، التي هى مصدرها ، والتي تزودنا بأصولها وأحكامها ، ومن أهمها خضوعها للشريعة كماتخضع الأمة والدولة ، في حين أن الديمقراطية الأوروبية تُعطي السيادة للدولة ويدعون أن سلطتها في التشريع الوضعي مطلقة لاتتقيد بمبادىء الشريعة ، وتفتح لها بالب تعطيل مبادىء الشريعة وأحكامها ، وبذلك يفتحون الباب لتجاهل أول هذه المبادى ، وهو مبدأ حرية الشورى التي فرضتها الشريعة ، وفرضت على مجتمعنا مقاومة كل الانحرافات عن هذا المبدأ سواء أوقعت في الماضى والحاضر أم في المستقبل ألله

المشكلة إذن هى تجاهل سيادة الشريعة وقداستها ، وتمكين الحكام من الخروج عليها ، بحجة أنهم يملكون سلطة التشريع الوضعي دون قيود أو حدود إلا ماتزينه لهم أهواؤهم ومطامعهم ، وهذا هو الذي مكنهم من الطغيان ، ومكن القوى الأجنبية الطامعة من استغلال هذا الطغيان لإشعال نار الفتن في مجتمعاتنا بقصد إبعاد الشعوب عن إيمانها ، وحرمانها من حقها في الاعتزاز بعقيدتها والالتزام بشريعتها ، وتعطيل حقها في اختيار الحكام الذين يعلنون خضوعهم لمبادىء الشريعة وأصولها.

إن بعض القوى الأجنبية تتخذ الديمقراطية شعاراً للفتنة التي يريدون من ورائها تمزيق وحدة شعوبنا ، وإقصاء العناصر الصالحة من مجال السياسة والحكم وتعطيل إرادة الجماهير ، وحرمانها من حقها في تقرير مصيرها بحرية كاملة.

<sup>&</sup>lt;١> يراجع (فقه الشورى ص/ ١٢ و ١٣).

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

إنهم يفسرونها على هواهم ، ويزينون لعملائهم أنها مبرر للتحلل من مبادىء الشريعة ، وتعطيل سيادتها بحجة فصل الدين عن الدولة ، وإخراج الإسلام من الساحة السياسية لتصبح السياسة حكراً للطغاة وأعوانهم من المنافقين والمفسدين ، والمحتكرين للمال والسلطة ، ويقضون على كل من يعارض طغيانهم بحجة الاستقرار ، وإرضاء المستكبرين الذين يمدونهم بالقروض والمساعدات ، لياواصلوا التحكم في الشعوب وإغراقها في الفتن.

إن الذي مكنهم من ذلك هو أن الديمقراطية الأوربية منهج إجرائي وشكلي لتحديد الجهة التي تتولى السلطة ، وأنها خالية من كل مضمون اجتماعي أو عقيدي ، بل إن دعاتها يتنكرون لمعتقداتنا الدينية ومبادئنا الإنسانية وقد كشف الاشتراكيون هذا العيب في الديمقراطيات الغربية الليبرالية ، وحاولوا علاجه بإعطائها مضموناً اشتراكياً يجعلها في نظرهم "ديمقراطيات شعبية" تقضي على الطبقات التي تحتكر الثروة والمال ، لكنهم أنشئوا طبقة جديدة تضم أعضاء الحزب الواحد الذي يحتكر أعضاؤه الفكر والتخطيط والسلطة ، ويحرمون غيرهم من كل ذلك ، وزادوا ، فجعلوا أساس ذلك مادية تاريخية ماركسية لاتعترف للفرد بحقوقه الفطرية وحرياته الإنسانية ، ولذلك فشلت الاشتراكية وديمقراطياتها الشعبية في علاج عيوب النظرية الديمقراطية.

والعلاج الذي تقدمه شريعتنا هو مبدأ التضامن والتكافل في الفكر والمال الذي جعل الشورى حصناً يحمي المجتمع من احتكار القرار أو السلطة لأي كنيسة أو حزب أو مجموعة أحزاب مستأنسة.

فالمشاركة في شريعتنا ليست مقصورة على اشتراكية المال والثروة فقط بل إنها مشاركة في الفكر والتشاور الحر على قدم المساواة ، وهذه هي الشورى التي يجب أن تكون الديمقراطية الإسلامية فرعاً منها.

وسنرى عند دراسة العناصر المشتركة في النظريتين : أن كل ماينسب للديمقراطية الحقيقية من قيم ومبادىء ، هو جوهس الشورى وحقيقتها.

#### الفصل الثالث

# العناصر المشتركة ⇔

<٢٥> ماهى العناصر المشتركة

<٢٦> الحاجة إلى مظلة من المبادىء والقيم العليا

<٢٧> لابد من ضمانات للإصلاح

<٢٨> إصلاح المجتمع أولًا

<٢٩> سلطان الأمة وحقوق الأفراد

<٢٠> عيوب النظريات وعيوب المجتمعات

(٢١> مجالات للاجتهاد والتنوع

\* \* \*



#### العناصر المشتركة

#### ٢٥ ـ العناصر المشتركة:

إن الموازنة بين الشورى والديمقراطية مجالها هو المبادىء النظرية التي تقوم عليها كل منهما ، وبرغم كل مابينهما من فروق توسعنا في شرحها وتعليلها إلا أننا عندما نصل إلى مرحلة التطبيق سوف نجد هناك عناصر مشتركة ترجع إلى الاعتبارات الآتية : \_

أ ـ وجود قواعد مشتركة في النظم التي تطبق كلا منهما ، أهمها في نظرنا المبدأ الأساسي وهو حق الجماعة في تقرير مصيرها واتخاذ القرارات المصيرية بحرية كاملة.

ب ـ وجود مساحة معينة للاجتهاد في القواعد التفصيلية ممايفتح الباب للتنوع في النظم التي تطبق كلاً منهما.

ج ـ وجود مخاطر تهدد كلاً منهما نتيجة تعطيل بعض أحكامها ، أو الانحراف في تطبيقها بسبب فساد المجتمع أو سيطرة الأهواء والنزوات والعصبيات الأنانية التي لاتهتم بالمصالح العليا للجماعة.

د ـ حاجة كل النظم السياسية إلى مظلة من المبادىء العليا التي تكون سقفًا معروفًا مقدمًا ، تقف عنده جميع السلطات البشرية ، سواء بُنيت على الشورى أو على الديمقراطية.

#### وسوف نبدأ بهذه النقطة الأخيرة:

## ٢٦ ـ الحاجة إلى مظلة المبادىء والقيم العليا:

إذا كنا قد توسعنا في بيان مزايا الشورى فيما سبق ، فيجب أن نُشير إلى أنها ترجع إلى الشريعة التي تهيمن عليها باعتبارها مصدر أحكامها وأصولها وباعتبارها تضع حدوداً للسلطات الناتجة عنها ـ ولاشك أن الديمقراطية تحتاج كذلك إلى سقف من المبادىء العليا تظلها وتهيمن على قراراتها ـ ويجب أن يقتنع دعاتها ، ومن يريدون تطبيقها بأن الشريعة في مجتمعنا هي وحدها التي تزود النظام السياسي بهذه المظلة التي تحظى باحترام الجماهير وثقتها ، وأن المسافة التي تفصل بين الشورى والديمقراطية تضيق بذلك وقد تتلاشى في

نظر البعض الذين يسمونها في هذه الحالة ديمقراطية إسلامية.

لقد دأب بعض دعاة الديمقراطية الزائفة إلى تصويرها بأنها تتعارض مع الالتزام بالشريعة وقيمها ومبادئها السامية ، وهذا التصوير الخاطىء هو السبب الأساسي في هذا الجدل الطويل بينهم وبين دعاة الشورى.

والذي يزيد من حدة هذا الجدل هو الشعور السائد بأن كثيرين من هؤلاء ليسوا مُخلصين لمبادىء الديمقراطية ذاتها وأنهم يتخذونها مجرد ستار للتهرب من الالتزام بمبادىء حرية الشعوب وحقوق الإنسان التي تضمنها الشريعة بحجة أن ديمقراطيتهم أصولها يونانية جاهلية لاتعترف بالأديان ولا بالإسلام بصفة خاصة .

لهذا السبب فإننا في كتابنا عن " فقه الشورى" كان التمييز بين الشورى ، والديمقراطية مفيداً في نظرنا لتأصيل المبادىء التي يقوم عليها فقه الشورى ، والتي تستمد من مصادر التشريع الإسلامي (وهي الكتاب والسنة ومابني عليهما من اجتهادات فقهية وتجارب تاريخية) ، وأنها تغني عن استيراد مايسمي "بالنظام الديمقراطي" أو الاعتماد عليه ليكون ذريعة لعدم مراعاته للأصول والمنابع الشرعية التي تقوم عليها نظرية الشورى .

حرصنا منذ البداية على التمييز بين الشورى ومايسمونه الآن بالديمقراطية ، بعد أن تحول هذا الشعار إلى ستار شكلي ، تستغله أشد النظم دكتاتورية واستبداداً وطغياناً لتزييف إرادة العامة ، واغتصاب السلطة المطلقة تحست ستار "الديمقراطية".

صحيح أن كثيراً من قواعد الفقه الإسلامي المتعلقة بالنظام السياسي لها نظير في نظريات الديمقراطية المعاصرة ، لكن فقهنا في هذا النطاق يمتاز بناحيتين هامتين الأولى : أن فيه مبادى خاصة به ، تجعله أكثر تقدماً من النظريات العصرية عثل مبدأ استقلال الشريعة عن الحكم استقلالاً كاملاً ، كضانة سيادتها على المجتمع ، ومبدأ التزام الشورى الحرة المرسلة في الفقه وخضوع الحكام للشريعة الإلهية خضوعاً كاملاً كغيرهم من الأفراد ، وهي مبادى الم تصل إليها للآن النظم التي ترفع شعارات الديمقراطية.

أما المين الثانية فهى : أن المبادى المشتركة بين الشريعة والدساتير العصرية سبق لها فقهنا بصورة تمين عن غيره ، وتؤكد تفوقه على جميع النظم المعاصرة التي توصف بأنها نظم عصرية نيابية "ديمقراطية" تقوم على مبادى ماثلة للمبادى العامة التي يقوم عليها الفقه الإسلامي - من أهم أمثلة ذلك مايعبر عنه الفقه المعاصر بالسيادة الشعبية وسيادة القانون ، ومبدأ الفصل بين السلطات .

يضاف لهذا السبق الزمني أن المنابع التي تستمد منها هذه المبادى، ومصادرها في الإسلام تختلف عن الأسس والمصادر في النظم المعاصرة ، ويترتب على هذا الاختلاف في المصدر الأساسي والمنبع العقيدي ، أن فاعليتها في النظام الإسلامي أقوى بكثير وأبعد مدى من فاعليتها في النظريات الحديثة المستوردة ، وأحسن مثال لذلك هو مبدأ الشورى الذي هو أقوى فاعلية وأكثر عمقاً واتساعاً وشمولاً من "الديمقراطية" في الفقه المعاصر.

معنى ذلك أن كبيراً من المبادى، العامة لنظام الحكم العصري وإن كان يعتبر من المبادى، المشتركة بين حكومة الشورى الإسلامية وبين غيرها من المحكومات النيابية المعاصرة ، ويجعلها قريبة منها ؛ (لأنها تقوم على سلطان الأمة وحماية حريات الأفراد) إلا أنه لايجوز أريحتني بنقل نظرياتهم ونُظمهم إلى بلادنا ، بل يجب أن تكون نظرياتنا ومبادئنا الدستورية نابعة من معتقداتنا وأصول شريعتنا ومبادئها ، وفي مقدمتها مبدأ حرية الشورى وسيادة الشريعة .

مازال بعض المتحمسين للشريعة وتطبيقها ـ وللحكومة الإسلامية ونظامها ـ يظنون أنهم يؤدون خدمة كبرى للشريعة بالتركيز على أوجه الشبه والتقارب بينها وبين الفقه العصري أو النظم الديمقراطية ، ويغريهم بذلك ماشاع لدى مجتمعاتنا في فترة من الفترات من أن التقدم والنهوض يعني "اللحاق" بركب المجتمعات الأوروبية المتقدمة ، وكان معنى اللحاق ـ في نظر الكثيرين ـ التشبه بتلك المجتمعات في نظمها ، واقتباس نظرياتها وأفكارها ويعتقدون أن ذلك يستلزم توجيه جهودهم لإقناع الناس بأن

تلك النظريات والأفكار موجودة في الإسلام ، بل إن الإسلام سبق علماء أوروبا إليها ولكن الواجب الآن عليهم بدلاً من هذا الاتجاه أن يوجهوا جهودهم لاستنباط مبادئنا الدستورية من أصول شريعتنا ذاتها ، في ضوء عقيدتنا وتجارب بيئتنا مايؤدي إلى الاستفادة بماتيزت به شريعتنا من أصول ومبادىء تمتاز عماعرفته النظريات والنظم العصرية .

في نظرنا أن الاتجاه لنقل المبادىء الأوروبية كان يبرره أمر واحد ، هو أن واقع نظم الحكم القائمة فعلاً في كثير من بلادنا متخلف كثيراً عن المبادىء المعروفة في النظم العصرية ، ولذلك فإن طلائع المصلحين والمفكرين أمثال حسن البنا والسنهوري ونظرائهما كان أملهم أن يصلحوا واقع الحكم في بلادهم ، لكي يلحق بماهو معروف في الدول المتقدمة أو يقترب منها على الأقل .

لكننا نرى أن هذا الأسلوب قد فات أوانه ، ولابد من تغييره بإحياء الأصالة في أكاثنا وعلومنا وفكرنا حتى تحيا في نفوس شعوبنا ، وتقوم النهضة على أساس الاعتزاز بمادئنا الأصيلة ، وإدراك حقيقتها التي تمكننا من تجاوز الفجوة التي أبعدتنا عن أهدافنا الإسلامية.

إن الاكتفاء بتقليد النُظم المستوردة قد عَطل العمل لإحياء الأصول والمبادىء الإسلامية ، فقد وقع في ذهن الكثيرين أنه إذا كان هدفنا هو اللحاق بغيرنا ، فإنه يكفينا الآن أن نقلد تلك المجتمعات ، وننقل نُظمها مادامت لاتختلف عمافي عقيدتنا وشريعتنا وأصبح البعض يظن أن إحياء الأصالة الإسلامية مُجرد عمل تكميلي وتجميلي ، ولكنه ليس ضرورة عاجلة ولا مُلحة ، فضلاً عن أنه يستلزم جهداً أكبر وفكراً أعمق ، ونتج عن ذلك مانشاهده من عجزنا عن بناء نظم الشورى الأصيلة ، فضلاً عن أننا لانستطيع اللحاق بالأوروبين ؛ لأن نظرياتهم ونُظمهم إنما نشأت في بيئة عقائدية وأخلاقية تختلف عن بيئتنا ، فمايَنبُت وينمو في تلك البيئة لاينجح دائماً في بيئتنا ، وهذا هو مانلاحظه بالنسبة للنظم الديمة واطية.

ثم إن التجارب التي مرت بها شعوبنا وشعوب أخرى كثيرة ، أكدت أن النظم والنظريات الأوروبية في بلادها ذاتها لم تصل إلى درجة الكمال التي كنا نتصورها أو يصورها لنا بعض كتابنا الذين انبهرت عيونهم ببريق التقدم الذي حققته تلك الأمم وتفوقها علينا في ميادين الحضارة والمدنية والعلم والثقافة والصناعة والتجارج والإنتاج ... إلخ ، بل ظهرت عيوبها التي مكنت بعض الحكام من تزييفها أو "تطويرها" لتصبح أساسًا لنظم شمولية دكتاتورية.

إن فلاسفة الغرب الديمقراطي ومفكريه قد اقتنعوا بأنه لابد من مبادىء عليا سامية تعلو فوق سيادة الشعوب ودساتيرها وقوانينها الوضعية ، ولذلك قالوا إن هناك قانوناً طبيعياً مهيمناً على القوانين الوضعية ، ويوجبون على المشرع الوضعي أن يلتزم بمبادئه التي يعبر عنها بأنها مبادىء العدالة الإنسانية وحقوق الإنسان الطبيعية ـ حتى إن الهيئات العالمية قد بدأت تقنن هذه المبادىء في صورة بيانات دولية عن حقوق الإنسان توقع عليها الدول الأعضاء وتلتزم بها لكي تكون مهيمنة على أعمالها وعلى نظمها وعلى قوانينها ودساتيرها الوضعية ، ومن حين لآخر نسمع من الديمقراطيين إطراء لهذه المبادىء العليا واعترافاً بوجوب احترامها ، ونحن نقول لهم إن هذه المبادىء هي من صميم القيم الخالدة لشريعتنا السمحة ، فكان أولى بهم أن يعترفوا بسيادة الشريعة وقداستها التي تؤمن بها شعوبنا وتدافع عنها ، وبذلك تُعطي لمبادىء العدالة فاعلية التي مازالت لاتتوفر فيما يسمونه القانون الطبيعي والمبادىء الإنسانية العليا ، التي مازالت أفكاراً نظرية غير ملزمة بصفة جدية.

إن سيادة شريعتنا مبدأ تدعمه في نظرنا حقيقة تاريخية بجهلها كثيرون ، متأثرين بالحملات الإعلامية التي يشنها من حين إلى آخر بعض المفتونين بمحاسن حكام زمانهم ولايجدون وسيلة لتأييد النظم الشمولية المعاصرة إلا التشهير بتاريخ الإسلام ووصف الحكام السابقين بالاستبداد ، لكن هذه المغالاة قد أنستهم أن استبداد حكام الدول

<sup>&</sup>lt;۱> براجع (فقد الشوري ص/ ۲۹۱ و ۲۳۰)

الإسلامية لم يصل إلى حد إصدار قوانين وضعية تحرم الأفراد من حقوقهم الإنسانية التي تكفلها الشريعة ، أو تُغير أحكام الشريعة او تُلغيها كمايفعل بعض الحكام المعاصرين فسيادة شريعتنا في المجتمع والتزام نُظم الحكم بها جميعاً هي الأساس المشترك في مجتمعاتنا بين الشورى والديمقراطية.

إن استبداد حكام اليوم أخطر من استبداد حكام الماضي ؛ لأنه يكنهم من الاستيلاء على سلطة التشريع وإصدار الدساتير والقوانين الوضعية التي يستخدمونها في توسيع سلطاتهم ، وتمكين أعوانهم من أقسى أنواع البطش والطغيان التي تحرم الأفراد من حقوقهم الإنسانية وحرياتهم العامة واكناصة ، من أجل بقائهم في السلطة.

إن هذا النوع من الاستبداد الشعولي المعاصر نتج عن تعطيل مبدأ استقلال الشريعة وسيادتها ، الذي بقى محترماً طوال عصور تاريخنا ومهيمناً على المجتمع وأدى إلى نزع سلطة التشريع عن الدولة ، هذا المبدأ الإسلامي هو الذي منع السلاطين والحكام - الذين استولوا على السلطة بالقوة - من تغيير الشريعة أو تعطيل أحكامها ، كمايفعل حكام اليوم بقوانينهم ودساتيرهم التي يضعونها ، ويفرضونها على هواهم.

صحيح أن حكام بعض الدول الإسلامية عطلوا حق الأمة في اختيار حكامها بالشورى الحرة إلا أنهم لم يصدروا قوانين وضعية تمنح انحرافاتهم صفة شرعية أو دستورية ، ولم يدعوا لأنفسهم حق التدخل في الفقه أو الاجتهاد ، ومااستطاع واحد منهم أن يصنع دستوراً يمنحه سلطة تشريعية تُكنه من تغيير أحكام الشريعة التي كان يستقل باستنباطها العلماء والفقهاء والمجتهدون دون أن يكون للدولة وحكامها حق التدخل فيها .

إن تعطيل الشورى في تاريخ الدول الإسلامية بقى محصوراً في مجال السياسة والحكم، أما في مجال التشريع والفقه فقد بقي علماء المسلمين ومجتهدوهم يمارسون الشورى بحرية كاملة دون تدخل الدولة والحكام، ولم يبدأ هذا التدخل في حرية الاجتهاد وسيادة الشريعة إلا في العصر "الحديث" خينما استوردنا النظريات العصرية

التي استغلها الحكام وأعوانهم للتدخل في تشريعنا ، وتعطيل تطبيق الشريعة بواسطة دساتير وقوانين وضعية ، تصدر باسم الدولة وحكامها وسيادتها التي مكنت طُغاة العهد المحديث من صنع الدساتير والقوانين على هواهم ؛ ليصنعوا بها المجالس النيابية التي يستخدمونها للتوقيع على هذه القوانين ونسبتها إلى سيادة الشعب ، الذي تزور إرادته في عمليات الانتخاب المعروفة وليستعملوا "القانون" للقضاء على كل مقاومة لاستبدادهم ، ويعطوا حكمهم "شرعية" يفرضونها على الناس باسم "الدولة" التي تصنع القوانين (>).

#### ٢٧ ـ لابد من ضمانات للإصلاح :

إن الشورى هى الشريان الذي تجري من خلاله أفكار الأمة وآراء أفرادها في جسم المجتمع أما الشريعة بماتتضمنه من قيم ومبادى، فهى التي تصنع هذه الأفكار ، وهى التي تطهرها وتنقيها وتجعلها صالحة لكي تكون ماء الحياة في شرايين الجسم وخلاياه وأعضائه.

إن أقصى ماتفعله الشورى هو أن ترسم للفرد طريق الاستعانة بنصائح غين وخبرته ورأيه ، كماترسم للأمة الأسلوب الذي تتبعه لتفرض إرادتها وتتخذ قراراتها الجاعية ، لكن على الأمة لكي تضمن صلاحية القرارات وعدالتها أن تسترشد بهدى الشريعة وقيمها التح تُعطي هذه القرارات مضموناً عادلاً صالحاً يحقق لها النجاح والتقدم والنماء ، وبقدر ماتتحد الأمة حول عقيدتها وشريعتها تتجه إرادتها نحو أصلح القرارات وأعدل المواقف وأصلح الخطط ، وتصبح الشورى سلما تصعد عليه نحو أهداف عليا سامية رسمتها الشريعة (٢٠).

أما الديمقراطية فهى المنهج الذي يُعطي السلطة للأغلبية ويفترض مقدماً أنها طبقة العامة التي تتولى الحكم باسم الشعب صاحب السيادة ، لكنها في نظرنا سيادة يجب أن تكون محدودة بالمبادىء الشرعية.

<sup>&</sup>lt;١> يراجع (فقه الثوري ص ١٢ و ١٤)

<sup>&</sup>lt;١> المرجع السابق ص ١٠ .

لهذا قلنا من قبل إن سيادة الشريعة هى شرط أساسي لإيجاد قدر من التوافق بين الشورى والديمقراطية ، وهذا مايعبر عنه البعض عندما يدعون إلى مايسمونه الديمقراطية الإسلامية.

وسيادة الشريعة لاتكون جدية إلا إذا كانت مُستقلة عن تدخل الحكام - وهذا هو أول مزايا شريعتنا التي لاتقبل القول بأن التشريع أحد سُلطات الدولة أو أن القوانين تعبير عن إرادة الدولة ؛ لأن معنى هذا أن الدولة تصنع الشريعة فيكون القول بخضوعها لها مُجرد مُغالطة وافتراء.

وقد لاحظنا أن بعض النظم لاتكتفي بأن تجعل القوانين أداة لتنفيذ سياسة القمع وتزييف إرادة الجماهير وسلب حريات الأفراد وحقوقهم الإنسانية ، بل إن حكامها وأعوانهم لايحترمون نصوص القوانين الوضعية ذاتها لاعتقادهم بأنهم ماداموا هم المُشرعين وهم صناع التشريع فإن من حقهم عدم الالتزام بها مادام لهم الحق في تغييرها حسب أهوائهم.

إن تنكر الدولة وحكامها لسيادة الشريعة هو بداية لكي تصبح أهواء الحكام هي السائدة بدل الشريعة السماوية ، ولذلك يبدءون بالتنكر لها ولهم أعوان يهاجمونها ليبرروا ذلك التنكر .

إذا تنكرت الأمة لمبادى الشريعة ، فإن هناك احتمالاً كبيراً في أن يفتح لها التشاور باب الانقسام والاختلاف ، فتسير في مسالك الضلال وانجشع والشقاق والصراع ويصبح المجتمع متاهة للأهواء والمطامع والقتن ، والتنازع بين العصبيات والحزيات والطوائف والطبقات كمايريد بعضهم أن تكون.

إن ثمرة الشورى الجاعية الملزمة هى القرارات التي تصدرها الجاعة (بالإجماع أو بالأغلبية) ومضمون هذه القرارات ومحتواها تحدده إرادة الجاعة ورأيها وفكرها ، الذي يكون نتيجة للقيم السائدة في المجتمع والمحركة لإرادته والموجهة لمسيرته ، فإذا تخلت الجاعة عن القيم السامية التي فرضتها شريعتنا فإنها تُصبح جماعة ظالمة باغية ، وتكون قراراتها ظُلماً وعدواناً ، حتى ولوصدرت بعد الشورى ؛ لأن تشاور الظالمين لاينتج إلا مايتناسب مع مصالحهم وأهوائهم وظُلمهم وعدوانهم ، وهذا هو مايحدث عندما يرفع

بعض حكامنا شعار "الديمقراطية الأوروبية" ، ويثيرون الفتن بقصد التنكر لمبادى. شريعتنا وعقيدتنا الإلهية .

إننا نرى في العالم الغربي أن أكثر الدول طغياناً استعمارياً وظلماً وبغياً وعدواناً على الأمم والشعوب تطبق النظم الديمقراطية ، وديمقراطيتها لم تمنعها من اتخاذ قرارات عدوانية ظالمة لاستغلال الشعوب الأخرى ، واستعبادها واحتلال أقاليمها بقصد التوسع الاستعماري ، وببيحون لأنفسهم التامر على الشعوب الصغيرة ؛ لإثارة الفتن فيها والعداوات بينها لإضعافها وإذلالها وإخضاعها لأطماعهم . إن الديمقراطية بدون شريعة تُطلق العنان لأهواء الجاعات والشعوب ، وتجيز لها فرض سيطرتها دون أن تلتزم بأصول ومبادى الهية أصيلة ثابتة ومهيمنة تحول دون الغلو والضلال والانحاف والبغي .

أما الأمة الراشدة الملتزمة بالشريعة فإنها لاتغلبها النزوات الاستعمارية ولا المجشع العنصري ؛ لأن شريعة الإسلام قامت على المساواة بين الأجناس والألوان ، وفرضت على المسلمين معاملة من ينحازون إليهم أو يشتركون معهم في الوطن معاملة إنسانية عادلة ، على أساس أن لهم مالنا وعليهم ماعلينا ، دون تمييز بين البشر بسبب أجناسهم وألوانهم. هذه المساواة هي ثمرة شريعتنا ، أما شرائع الاستعماريين الأوروبيين فقد أجازت لهم سياسة الاستكبار والتفرقة العنصرية ، والاستعلاء بالمجنس واللون ، وفتحت لهم طريق استعباد الشعوب الأخرى واحتقارها ، وديمقراطيتهم ومشاوراتهم لاتلتزم ببادىء إلهية أو شريعة ساوية ، ولم تحل دون أن يسيروا في طريق الاستعمار والطغيان واستعباد الشعوب الأخرى واغتصاب حقوقها وثرواتها مادام في ذلك ما يحقق أطماعهم ومصالحهم وأهواءهم.

لذلك فإن الشورى (ومن باب أولى الديمقراطية) إذا انفصلت عن مبادىء الإسلام وشريعته تصبح صورة مشوهة ممسوخة لاتمثل الشورى الإسلامية . فنظرية الشورى التي ندرسها هى نظرية إسلامية الأصول والأحكام مرتبطة بالشريعة في مصدرها

وفي مضمونها ومداها وأحكامها ، ولايمكن أن تنفصل عنها . إنها نظرية إسلامية المنابع والضوابط ، وبذلك تتميز عن النظريات المستوردة ، وتتفادى ماأصابها من تزييف وانحراف الله المستوردة ، وتتفادى ماأصابها من تزييف

٢٨ ـ إصلاح المجتمع أولًا:

إن النظم التي ترفع هذا الشعار أو ذاك غالباً مايكون سبب انحرافها أو فشلها هو انحراف المجتمع ذاته أو انحراف الفئة التي تمثله أو تدعي تمثيله ، أو الفساد الاجتماعي الذي يترتب عليه التنكر للقيم الشرعية (في الشورى) أو الإنسانية (في الديمقراطية) فلايجوز تجاهل عيوب المجتمع الذي تطبق فيه النظرية ، وفاعلية النظرية تتوقف على مدى الإلزام الذي تتمتع به هذه القيم الشرعية (في الشورى) أو الإنسانية (في الديمقراطية).

ويتحمل كل نظام تبعة مساوىء المجتمع وعيوبه إذا كان فيه ثغرات تسمح بوجود الانحرافات أو تأثيرها على سير النظام ، مثال ذلك عدم إيجاد الضمانات التي توفر للناخبين حرية التصويت وتضمن للنواب ( أهل الحل والعقد ) حرية إبداء آرائهم .

القيمة الموضوعية لعدالة قرارات الجماعة في النظريتين تتوقف على مدى صلاحية المجتمع ، التي يضمنها في الإسلام التزام المجتمع بمبادىء الشريعة <في حالة الشورى> أو مايسمونه في النظم الديمقراطية بالقانون الطبيعي والقيم الانسانية <في النظريات الأوروبية> التي يدعون أنها تكون حدوداً للسلطة مهما تكن الجهة التي تتولاها. ولكن جدية هذا الالتزام هي التي تميز المجتمع الصالح .

ونظراً لأن المبادىء الإنسانية والقانون الطبيعي ليس لها جهة عُليا تفرضها في النظريات الديمقراطية ؛ فإن حدود سلطة من يتولى الحكم تُصبح غير جدية ولا ملزمة عملاً.

<sup>&</sup>lt;۱> پراجع (فقه الشوری ص/ ۱۱ و ۱۲).

أما في الشورى فإن الشعوب تلتزم عقيدياً بالشريعة ؛ ولذلك فإن الحدود الشرعية لسلطة الحكام وتصرفات الأفراد أكثر إلزاماً بعكم قداسة المصادر الإلهية في شريعتنا .

\*

\* \*

إن الشورى تبدأ بالاجتهاد العقلي والفكري ، الذي يشارك فيه جميع المكلفين القادرين من أعضاء الجاعة وفي نطاق مايلتزم به الاجتهاد ، وخاصة مبدأ أنه لااجتهاد مع وجود النص الشرعي إذا كان النص قطعي الورود والدلالة ، وهذا معناه تبعية الشوري للشريعة ، والتزامها بنصوصها القطعية ومبادئها ومقاصدها الكُلية. ومن هذه المبادىء الكلية أنه لاقيمة للتشاور إلا إذا كان من أجل تحقيق أمر يتفق مع مقاصد الشريعة ومبادئها ، فإذا تشاورت جماعة للعدوان وارتكاب الجرائم ، فإن قراراتهم الاتكون صحيحة شرعاً ، سواء أصدرت بالإجماع أم بالأغلبية ، إن هذا من أهم نتائج تبعية الشورى للشريعة في الإسلام ، وهو يؤكد أن الشورى هي جزء من شريعة متكاملة لاتحقق أهدافها إذا فصلت في التطبيق عن مبادىء الشريعة أو تنكرت لها واتخذت وسيلة للتهرب من مبادئها وأحكامها . فالذين يطالبون بالشورى لابد أن يطالبوا بالالتزام بالشريعة أولاً ، فلاشورى في نظرنا دون شريعة ملزمة ومجتمع يلتزم بها إن الشوري في المجتمع الفاسد المنحل لن تزيده إلا فساداً وفرقة وانقساما وتمزيقا وانحــلالاً ، تحكمه الأهواء التي لا ضابط لها ، ولاشريعة تجمعها وتوفق بينها . وقد أشار القرآن الكريم إلى التشاور الذي يُقصد به الفساد في الأرض ، والتآمر على الأبرياء ، وتعطيل شريعة الله في مواضع كثيرة ؛ منها : تآمر ثمود قوم صالح على قتله هو وأهله <sup>٨٧</sup> ، وتشاور إخوة يوسف وتآمرهم عليه <sup>٨٧</sup> ، وتشاور فرعون مع الملأ

<sup>&</sup>lt;١> سورة النمل : الآيات ١٤٤٨ه ﴿ وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولايصلحون ، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ماشهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون.ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لايشعرون ، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ﴾
<٢> سورة يوسف : الآيات ٨ ـ ١٠ والآية ١٥ : ﴿ فلها ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ﴾

من قومه في قتل موسى عليه السلام ( ، وتشاور ملكة سبأ مع الملأ من قومها لرفض دعوة سليمان للإسلام ( ، واخيراً ماترويه كتب السيرة عن تشاور زعماء قريش وقرارهم "الشوري" بالتآمر على قتل نبينا ﷺ وقد منّ الله سبحانه على رسوله بأن نجاه منهم ( ) .

إن التشاور أو الشورى ليست هدفاً لذاتها ، وإنما هي مشروعة في الإسلام كوسيلة لتحقيق العدل وتنفيذ مقاصد الشريعة ومبادئها ؛ ولذلك فإنها فرع من فروع الشربعة وتابعة لها .

ولهذا الغرض حرصنا على التفرقة بينها وبين مايسمى بالديمقراطية . إذ أن الواقع المُعاصر يشهد بأن أكثر الدول تباهياً بديمقراطيتها هى أكثر الدول عدواناً وفساداً في الأرض ، وإصراراً على استغلال الشعوب الضعيفة واستعبادها ، ويتم ذلك بقرارات "ديمقراطية" جداً ، وبعد تشاور حر يُرضي أهواءهم ومصالحهم ومطامعهم دون التزام بمبدأ إلهي أو أخلاقي أو إنساني إذا كان هذا المبدأ يحول دون تحقيق شهواتهم ومطامعهم حك.

<sup>&</sup>lt;!> سورة غافر : الآية ٢٦: ﴿وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ﴾

<sup>&</sup>lt;١> سورة النمل الآيات ٢٩-٣٥ ﴿قالت يأيهاالملا إني ألقي إليّ كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم.ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يأيها الملا أفتوني في أمري ماكنت قاطعة أمراً حتى تشهدون.قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون.وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ﴾

<sup>&</sup>lt;٣> وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في سورة الأنفال آية (٣٠) ﴿ وَإِذْ يَمَكُرُ بِكُ الَّذِينَ كَفَرُوا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ﴾

<sup>&</sup>lt;٤> يراجع (فقه الشورى ص ٢٤ و ٢٥)

ونحن نُضيف إلى ذلك أن إجراءات الشورى وأساليبها في ميدان الفقه ، يمكن أن تختلف عن الأساليب التي تطبق بها الشورى في نطاق الحكم والشئون السياسية ومايتصل بها ، وذلك بسبب اختلاف طبيعة الموضوعات التشريعية أو الفقهية عن الموضوعات التي تخرج عن نطاق الفقه .

وهذا الاختلاف هو الذي أدى بكثير من كتابنا إلى قصر أمحاثهم على الشورى في نطاق الحكم ، وكثير منهم لم يتعرض للكلام عن الشورى في نطاق التشريع والفقه مكتفين بمايقال عن ذلك في أمحاث أصول الفقه ، لكننا نرى مع ذلك أنه قد آن الأوان لكي يكون بحث الشورى شاملاً لتطبيقاتها في الفقه وفي الحكم كذلك ، وذلك لوضع القواعد الكفيلة لإيجاد فصل عضوي بين من تُعطي لهم الأمة الحق في تمثيلها في ميدان المحكم والسياسة "أهل الفقه "أهل الاجتهاد" ، ومن تعطيهم الحق في تمثيلها في ميدان الحكم والسياسة "أهل الحل والعقد". كماأن ذلك يمكننا من وضع إجراءات مُعينة للتشاور في الفقه قد تختلف عن إجراءات الشورى في الحكم .

إن الفصل بين تطبيق الشورى في مجال الفقه ومجال الحكم ، يجب أن يراعى أن المبادىء الأصولية التي تحكم الشورى في الحالتين واحدة ، وهى المبادىء التي سبق أن ذكرناها ، وأهمها الحرية الكاملة للأمة في اختيار من يمثلونها ، وحرية من يمثلونها في المناقشة وإبداء الرأي ، وعدم تعرضهم لأي ضغط أو إغراء من جانب من يمارسون السلطة ؛ لأنهم يمثلون الأمة ولايمثلون الحاكم أو الحكومة أو السلطة ، فضلاً عن الامتناع عن الغش والتزوير والرشوة وأساليب الدعاية الغوغائية المضللة . إلح .

لقد توسع السنهوري في كتابه : "الخلافة" في دراسة الإجماع كمصدر ثالث من مصادر الشريعة يلي في أهميته المصدرين الساويين المقدسين وهما الكتاب والسنة ، وحجته أنه يلمح في هذا المبدأ تفويضاً من الله سبحانه وتعالى للأمة لكي تتصرف في شئونها السياسية وتمارس مهمة التشريع ، أو الاجتهاد والإجماع والشورى بمعنى أعم بعد انقطاع الوحي وختم الرسالة المحمدية ، لكنه تفويض في إطار المبادىء الأساسية

للشريعة ونصوصها القطعية ، ولانجد مانعاً من أن تلتزم النظم الديمقراطية بتلك المبادىء لأنها أثبل وأعم مايسمونه القانون الطبيعي (>.

٢٩ ـ سلطان الأمة وحقوق الأفراد عُنصر أساسى مشترك :

إن الهدف المشترك للنظريتين هو رسم المنهج الذي يمكن الجماعة من تقرير مصيرها ومن إقامة النظم الكفيلة بصلاح المجتمع وتقدمه وسعادة أفراده ، وأن تكون قرارات الجماعة ( في شئونها المصيرية ) معبرة تعبيراً صحيحاً عن رأي جمهورها مصع ضمان الحصريات والحقوق الإنسانية لأفسرادها .

كل ماقدمناه كنا نعني به النظريتين بحسب أصول كل منهما ، وهذه الأصول أولها ضمان حرية الجماعة وأفرادها ، ولايدخل في حسابنا أي نظام يتنكسر لمبدأ الحسرية حتى ولو رفع شعار الشورى أو الديمقراطية. ولذلك يجب مراعاة مايلى :

- عيوب التمييز بين عيوب النظرية وعيوب المجتمع
- \* ضرروة التفرقة بين النظريات والنظم التي ترفع شعارها.
  - تنوع النظم التطبيقية في كل من النظريتين.
  - ت الواقع مُعرض للتزييف والتزوير في الحالين.
  - ٣٠ ـ عيوب النظريات وعيوب المجتمعات:

إن الذي يجعل النظام الذي يرفع شعار الشورى أو الديمقراطية بعيداً عن أهداف النظرية وأصولها هو عيوب في المجتمع ذاته أو عيوب في الفئة التي ينون التي تُمارس السُلطة ؛ لذلك فإن الناس جميعاً يتوقعون من النظرية التي يبنون عليها نظامهم السياسي أن يكون لها دور إيجابي في إصلاح عيوب المجتمع أو عيوب الجماعة التي تُمارس السُلطة.

وهنا أيضاً لابد أن نُسجل للشورى امتيازاً كبيراً في هذا المجال ؛ لأنها لاتكتفي بالتعامل مع المجتمع كماهو بل تفتح أبواباً لتيار الإصلاح والتطهير في المجتمع وفي الفئة المسيطرة ذاتها ، وأهم هذه الأبواب هي :

<sup>(</sup>۱> يراجع (فقه الشوري ص ۲۹۰)

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

١- أنها تفسح مجالاً للمبادىء السماوية والشريعة الإلهية لكي تقوم بالدور الأول في تقويم العلاقات الاجتماعية عن طريق رعاية القيم الأخلاقية السامية التي هى جوهر الأديان وهدفها جميعاً - كماقدمنا -

أما دُعاة الديمقراطية فهم يعلمون أنها نشأت في مجتمعات وثنية \_ ولم يكن للعقيدة الدينية دور في مصادرها التاريخية أو العلمية \_ ولذلك فإنهم يجدون من الطبيعي لديهم أن يتجاهلوا القيم الدينية حتى لوفرض وجودها في المجتمع ، بل وصل الأمرإلى حد أن الماركسيين جعلوا أساس ديمقراطياتهم الشعبية مبدأ الإلحاد العلمي وجعلوا هدف نُظمهم (الديمقراطية الشعبية) محادبة العقائد الدينية والسرائع السماوية وخاصة الشريعة الإسلامية لأنها كانت المسيطرة في كثير من أقاليم الإمبراطورية الروسية التي ورثوها عن النظام القيصري ، ولم يرد بخاطرهم أن يعترفوا لأهلها بحقوقهم الإنسانية أو الوطنية بل فرضوا سلطانهم على شعوبها بالقوة وأذلوها واستعبدوها ورسموا خططهم للقضاء على هويتهم الإسلامية.

ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي واحتكار الدول الكبرى الغربية للسيطرة العالمية ، تحول كثير من دُعاة الاشتراكية وعملائها إلى خبراء يقدمون لمن يتولون السلطة في بلادنا آراءهم وتجاربهم في محاربة الأديان ومهاجمة عقائد الإسلام ومقاومته لجميع النظم والقوى الأجنبية التي تُريد فرض سيطرتها على جميع شعوب العالم والشعوب الإسلامية بصفة خاصة ، وذلك كله يخططون له وينفذونه تحت شعار الديمقراطية الليبرالية التي قضوا سبعين عاماً يحاربونها والآن أصبحوا حُلفاء وعُملاء لها في الفتنة التي يقصد بها محاربة الإسلام وحرمان المجتمع من مقومات عقيدته وشريعته ، ونقطة الالتقاء بينهم وبين خصومهم السابقين في العالم الغربي هي فكرة اللادينية التي يسمونها علمانية وهي تسمية لاأصل لها ولا معنى ، إلا أنها تهدف إلى تفريغ المجتمع من مقسوماته الإسلامية واستبعاد الإسلام من نظام المجتمع المنالي لها هو إن كثيراً من الديمقراطيين عندنا يعتبرون المجتمع المنالي لها هو

التي تدبر الفتن للقضاء على هوية شعوبنا ووحدتها وأصالتها.

١- أن الشورى تُركز على عملية الحوار الفكري في مرحلة التشاور السابقة على أي قرار تصدره الجماعة ، فهى تجعل هذا التشاور الحر الاختياري هو جوهر الشورى ، حتى إن بعض باحثينا وعلمائنا وحكامنا مازالوا إلى اليوم يكتفون بذلك ، ويعتبرون أن الشورى هى مجرد التشاور لكي يقدم كل صاحب رأي حجته وأدلته بكل حرية ، أما القرار الذي يُبنى على ذلك فليس من الضروري أن يكون مُلزماً ، بل هو مُجرد رأي استشاري ، ومعنى ذلك أن الشورى في نظرهم هى الاستشارة ، وإذا كنا قد انتقدنا هذا الرأي فإننا يجب أن نبين أن أساسه هو أن أول مايهم المجتمع أن تعرض جميع الآراء وتُناقش في حوار مفتوح للجميع حتى يتمكن كل صاحب رأي أو فكر من إبداء رأيه والدفاع عنه.

هذا التركيز على عملية الحوار والتشاور الحر تفسح مجالاً واسعاً لأصحاب الفكر وأهل الرأي من الخاصة والمختصين والخبراء لكي يقوموا بدورهم في توجيه المجتمع ودفعه نحو الإصلاح والنمو والتجديد، وإذا كانت العامة هي الأغلبية إلا أنها في الواقع تكون مُستمعة ومتلقية لآراء الخاصة وهي التي تقرر في النهاية ، لكن ذلك لايتم إلا بعد أن تقوم الخاصة وأهل الذكر بدورهم في إرشاد الأمة ونُصحها مستفيدين في ذلك من مبادىء الشريعة وسيادتها وقيمها السامية.

على العكس من ذلك فإن الديمقراطية تقفز على مرحلة التشاور والحوار ولاتفسح لها مجالاً كماتفعل نظرية الشورى ، بل إنها كماهو ظاهر من اسمها تبدأ بتسليم السلطة للعامة بحجة أنها هى الأكثرية ، وهذه الكثرة العددية هى أساس السلطة في المجتمع ، وهناتترك المجال واسعاً لدعاة الغوغائية لكي يسيروا العامة في طريق لايلتزم لا بشريعة سماوية ، ولاخبرة أهل الذكر ولا حجج العلماء والحكماء.

إن مبدأ الأغلبية يُستغل في كثير من الأحيان أداة للمُفسدين المسيطرين لكي يقلبوا الهرم الاجتماعي فيضعوا الطبقة العامة في القمة مع أن مكانها الطبيعي هو القاعدة ، أما القمة في الشورى والحوار الحر فهي الخاصة وأهل

الرأي والذكر ، وكل مايُطلب منهم هو أن يقنعوا العامة بصحة رأيهم. من ذلك يتبين أن الشورى تتميز عن الديمقراطية بأنها تفسح مجالاً أكبر لدعاة الإصلاح عن طريق سيادة الشريعة أولاً ثم طريق الحوار والتشاور الذي هو أول مايُفهم من كلمة الشورى لغوياً وعلمياً كمابينا.

٢١ ـ مجالات للاجتهاد والتنوع:

إن الأصول العامة لكل من النظريتين تترك مجالاً واسعاً للاجتهاد في النظم التي تطبقها.

ووجود هذه المجالات الاجتهادية يؤدي إلى تنوع النظم المبنية على أساس كل من النظريتين وتعددها بل واختلافها الذي قد يصل إلى درجة كبيرة.

ويلاحظ أن هذه المجالات الاجتهادية قد تفتح الباب لانحرافات كبيرة تشوه صورة النظرية إذا لم توضع القواعد الاجتهادية التي تسد الثغرات التي يمكن للبعض أن يتخذها في بعض الأحيان ستاراً للفساد والطغيان وقد يستلزم ذلك ممن يريدون تطبيق إحدى النظريتين أن يستفيدوا من القواعد التي توصلت إليها التجارب العملية لتطبيق النظرية الأخرى ؛ ويكون ذلك واجباً في بعض الأحيان .

إن اعتزازنا بمبدأ الشورى بسبب أصوله الشرعية لايمنع استفادتنا مماتوصلت إليه النماذج العملية للنظم التي طبقت الديمقراطية من القواعد والمبادىء التي نحتاج إليها لكي تسد الفراغ الذي نواجهه عند تطبيق مبدأ الشورى في مجال السياسة والحكم بعد أن عطله حكام الجور في الماضي والحاضر زمنا طويلاً ، بشرط ألا تتعارض مع المبادىء الأساسية للشورى في شريعتنا

لاشك أن "النظم العصرية" قد حققت تقدماً كبيراً في إجراءات التصويت والانتخاب التي تركز اهتمام الجاعة على تحديد من يملك سلطة إصدار القرار ، بدلاً من الاهتمام بالتشاور السابق على القرار ، لذلك أصبح التصويت في الانتخاب أو في داخل المجالس النيابية أو الاستفتاء الشعبي ، هو عنوان الديمقراطية والمميز لها ،

لكنها حولت ميدان السياسة إلى حلبة صراع على السلطة بين الأحزاب والزعماء ، وتنافس بينهم على أصوات الناخبين وأصوات النواب ، وأصبح التنافس على الأصوات في الحالتين هو الهدف ، بدلاً من الحوار الموضوعي الذي يؤدي إلى التقارب والوصول إلى قرار إجماعي أو جمهوري (أي أجمع عليه الجمهور).

ينتقد بعض الكتاب فقهاءنا ؛ لأنهم لم ينظموا عملية التصويت أو إجراءات الانتخاب ، لكن مبدأ ترجيح رأي الأغلبية معروف لدى فقهائنا ، وفي هذا يقول الدكتور مجد ضياء الدين الريس مايلي : "إن مبدأ الترجيح بالأكثرية أو الأغلبية ، الذي تقوم عليه الديمقراطيات الحديثة ، مبدأ معروف في التفكير السياسي الإسلامي ، منذ قرون بعيدة" ، وقد استشهد على ذلك بمقتطفات من كتب التراث

وفي مقال للشيخ عبد الحميد السايح ، يورد مقتبسات أخرى من كتب التراث لتأييد هذا المدأ (٢٠٠٠).

كمايؤكد الشيخ مجد أبو زهرة (<sup>45</sup> أن ولاية اكنليفة لاتكون إلا بانتخاب حر صحيح ، يقوم به عامة المسلمين.

<sup>&</sup>lt;١> أي وافق عليه الجمهور أي الأغلبية.

<sup>&</sup>lt;7> أهمها: كتاب الامام الغزالي في الرد على: "الباطنية" طبعة ١٩١٦م/ص/١٣٠٠حيث يقول: "أن أهل الحل والعقد الذين يختارون الإمام "الحاكم" لواختلفوا وجب الترجيح بالكثرة ؛ لأن الكثرة أقسوى مسلك من مسالك الترجيح". وكتاب: "منهاج السنة النبوية" لابن تيمية ،ج /١ص/١٤١ وقول الماوردي في موضوع اختيار إمام المسجد. "إذا اختلف أهل المسجد في اختيار إمام عمل على قول الأكثرين "تراجع: "الأحكام السلطانية "ص/٨٨٠ كماأن اصطلاح "أهل السنة والجماعة" يفهم منه أن الجماعة هي الأغلبية.

<sup>&</sup>lt;٦> مثل عبارة : "الأكثرية مدار الحكم عند فقدان الدليل"، وعبارة : "إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار وأريد الدفن والصلاة اعتبر الأكثر". تراجع مجلة: "الوعي الإسلامي" الكويتية ، عدد أبريل ، ١٩٧٦م ، ص/٦.

 <sup>(</sup>٤> في كتابه عن : "تاريخ المذاهب الإسلامية" ج/١ ص/٥٥.

إن البعض يخلطون بين مبدأ الأغلبية \_ وهو مبدأ بدهي منطقي مُعترف به ، ولاجدال فيه في الفقه الإسلامي ، ولافي أي فقه في العالم \_ وبين إجراءات الانتخاب والتصويت وغير ذلك مايتُخذ لمعرفة الرأي الراجح لدى الأغلبية أن ولاشك أن تلك الإجراءات عُني بها الأوروبيون في حين أن المسلمين لم يعطوها أي اهتمام في تاريخهم ، ولم تكن معروفة في مجتمعاتنا ، ولكن ليس معنى هذا أن مبدأ ترجيح قرار الأغلبية \_ أى الجمهور أو الجاعة \_ لم يكن معروفاً .

لقد أشرنا من قبل إلى المصادر الشرعية الموجبة للشورى ـ سواء في الكتاب أو السنة أو الإجماع ـ وبينا دور الشورى في الفقه والاجتهاد المكمل لهذه المصادر ، ثم بينا أن حرية الفرد والجاعة هي جوهر الشورى ، ولكن بارسة الشورى تحتاج لإجراءات وتنظيم ، تركت الشريعة أمن للجماعة نفسها فعليها أن تختار الأسلوب الذي يمكن الأفراد والجاعات من بارسة هذا الحق ، فإذا كانت شعوبنا قد قصرت في هذا التنظيم فإن هذا عيب فيها وليس عيبا في شريعتنا.

إن شريعتنا قررت المبدأ الأساسي ، وهو أن مجموع المكلفين أو جمهورهم هم الذين يتخذون القرارات بالشورى ، وليس من الضروري أن يمارسوا ذلك مباشق ، بل إنهم في العادة يختارون من ينوب عنهم في مارسة الشورى في الاجتهاد وفي ولاية الحكم فهم يمنحون صفة الاجتهاد لأئمة الفقه الذين يثقون في علمهم وخلقهم ؛ لينوبوا عن الأمة في الاجتهاد والإجماع . وهم يمنحون صفة أهل الحل والعقد لمن يسمع لهم الناس ويطيعون ؛ لكي ينوبوا عن الأمة في "اختيار" الحكام ومبايعتهم ومحاسبتهم. وفي نطاق الشورى - كغيرها من موضوعات الفقه (علم الفروع) - يجب أن غيز بين الأصول الشرعية الثابتة ، التي لايجوز الخروج عنها أو تطويرها ، وبين ماهو

 <sup>(</sup>١> وهذا الخلط هو الذي أدى ببعض المحدثين إلى الشك في وجود هذا المبدأ في الفقه مثل الدكتور البابلي ، والدكتور حسن هويدي والدكتور صلاح دبوس - وهذا الشك لاأساس له.

محل للاجتهاد في الفقه أو الشورى في السياسة والحكم ، ومن أهم مجالات الاجتهاد تنظيم إجراءات التشاور والشورى .

ولكرتنظيم الإجراءات لايغني عن مبدأ حرية التشاور ، وممايؤسف له أن بعض النظم المسيطرة في بلادنا قد نقلت عن النظم الأوروبية إجراءات الانتخاب والاستفتاء والتصويت ، واكتفت بها ، وتتباهى بها مُعتبرة أن هذا يكفي لرفع شعار الديمقراطية والحداثة والتقدم ، وفي نفس الوقت تهدر جميع الضائات الجدية اللازمة كاية حرية الأفراد في الشورى وعدم تزييف إرادتهم ، بل إن بعضهم لايتردد في تزوير بطاقات التصويت أو مارسة التهديد والضغط على الأفراد ، وإيجاد أجهزة حكومية أو حزبية تزور بطاقاتهم وتصوت بدلاً منهم ؛ لتصل إلى نتائج تؤيد وجهة نظر الحكومة والحزب أو الجاعة أو العصابة المستولية على السلطة .

وبذلك أصبح التنظيم بديلًا عن مبدأ حرية الشورى ، بدلًا من أن يكون مكملًا وضاناً لها .

إن حرية الشورى هى من الأصول الشرعية التي يجب أن تكون ثابتة مستقرة ، وهى تكتسب هذه الصفة لأن شريعتنا ـ التي فرضت مبدأ الشورى ـ مصدرها الأول هو الوحي الإلهي وسنة الرسول على وإذا كان استنباط الإجراءات التي تتم بها الشورى يتم عن طريق الاجتهاد الذي يقوم به العلماء والأئمة والمجتهدون فإن هذا الاجتهاد يلتزم بمبدأ حرية التشاور ، الذي توجبه المصادر الإلهية للشريعة التي تتمتع بصفة الثبات والخلود .

إن التشريع الإسلامي يعتبر مستمداً من القرآن أو السنة مباشرة أو بطريق الاجتهاد والإجماع ، ومن المؤكد أن سلطة الدولة ليست هى التي تضعه ، بل إنه منسوب لله سبحانه وتعالى ، فهو شرع إلهي وليس تشريعاً وضعياً ، وهذا الطابع الإلهي يسبغ على مبدأ الشوري والمبادىء المتفرعة عنه ، والضانات التي تحمي حقوق الأمة وحريات الأفراد ، ثباتاً وقداسة وسيادة تخضع لها جميع الاجتهادات (في الفقه)

كماتلتزم بها الدولة وحكامها (في السياسة) .

وأهمية الطابع الإلهي لمبدأ الشورى أن المجتمع الخاضع للشريعة الإسلامية ، تخضع الدولة فيه بجميع سلطاتها ونظمها لمبدأ حرية الشورى ، فلاتستطيع أن تعطله بتغيير الدستور أو القانون كماهو حادث في النظم الوضعية ، حيث نجد أن سيادة الدولة يتخذها كل من يغتصب السلطة مبرراً لتعطيل الدساتير وتغييرها وإلغائها ، وإيجاد "شرعية" انقلابية أو "ثورية" ، يحمون بها الشعب من حريته ويعطلون حق الأفراد في الشورى (>).

لذلك تجب التفرقة بين النظرية وبين النظم التي تنتسب إليها أو ترفع شعارها ، وتكون تطبيقاً لها . فالعبرة في المقارنة بين النظريتين هي بالأصول والقواعد العامة ، أما التطبيقات فإنها تتوع وتختلف وتتطور وقد تصل إلى حد الانحراف عن تلك الأصول بحجة التطوير.

إن النظم التي ترفع شعار الشورى والديمقراطية لايجوز اتخاذها مقياساً للموازنة بين النظريتين ، إلا بعد التأكد من مدى إلتزامها بأصول النظرية وقواعدها وحدودها ، طالما أن الهدف هو التطبيق الجدي وليس مجرد رفع الشعار ، فلايجوز ترك فراغات دستورية واسعة دون التزام بقواعد معينة ،بل لابد من وضع قواعد واضحة لمنع إتخاذ الشعار ستاراً لنظام منحرف ومناقض لأصول النظرية.

ولامانع إذن من أن تستفيد النظم التي تطبق إحدى النظريتين مما حققته النظم الأخرى في نطاق الإجراءات والتنظيم والقواعد العملية ، وهذا هو مانعنيه بالتكامل.

<sup>&</sup>lt;۱> براجع (فقه الشوری ص/ ۲۵۷ و ۲۵۸ و ۲۵۹)



## الفصل الرابع

## التكامل بين الشورى والديمقراطية

<٣٢> مزايا التكامل

< ٢٣> الأساس المشترك (حرية الرأى والاختيار )

<٣٤> مبدأ الأغلبية وإجراءات التصويت والانتخاب نتائج ضرورية لهذا المبدأ.

<٥٦> ضمانات التكامل : الشوري هي الأصل الأصيل

<٣٦> الشورى أعمق جذوراً وأقوى أسساً في مجتمعنا

<٢٧> مبدأ الأغلبية الديمقراطية لايغني عن الالتزام

بمبادىء الشريعة

<٨٦> الشريعة أقوى مما يسمى بالقانون الطبيعي

於

\* \*

於



## التكامل بين الشورى والديمقراطية

٣٢ ـ مزايا التكامل:

في نظرنا أن الشورى فيها من الاتساع والمرونة ما يوجب أن تستوعب أهم قدواعد تطبيق النظم الديمقراطية عملاً في النطاق السياسي ، مع احتفاظها بطابعها الاجتماعي الناتج عن شمولها لشورى الرأي غير الملزم في نطاق القرارات الفردية واحتفاظها كذلك بعمق جذورها في مجتمعنا نتيجة تبعيتها للعقيدة والتزامها بالشريعة.

لقد لاحظنا أن بعض دعاة الحكم الشمولي الاستبدادي يستغلون شعارات الديمقراطية أو الشورى في العصر الحاضر إلى حد تزييف هذه الشعارات ليصلوا بها إلى نتائج تخالف المبادىء التي قام عليها كل منهما ، ويشغلون أنصار كل منهما بخصومة ضد دعاة النظرية الأخرى والمتعصبين لها تدفعهم إلى تجاهل النواحي المشتركة بين هاتين النظريتين ، (والتي يجب أخذها بعين الاعتبار ؛ لأنها تقرب بين الأنظمة التي تنتسب لهما وتُمكن أعداء الحرية من تعطيلهما معاً وفرض حكم استبدادي ، مع أن مقاومة الاستبداد هي هدف مشترك للمخلصين من الجانبين ، وفي دراستنا للمشاكل المشتركة التي تواجه كلاً منهما ، سنجد أن مواجهتها وعلاجها تستلزم في نظرنا التكامل بينهما .

الهدف من التكامل هو توجيه جهود دعاة كل من النظريتين وتعاونهم عند الاقتضاء في مقاومة كل تعطيل لحرية الرأي والتصويت وسد الغرات التي تُمكن المستبدين من تزييف إرادة الجماهير بالتزوير أو الضغط الإداري أو التضليل الإعلامي أو الفساد الأخلاقي ، وتُمكن كلاً منهما من الاستفادة ببعض مزايا الأُخرى.

في رأينا إذن أن أي نظام يؤسس على إحدى النظريتين يمكنه أن يستفيد من القواعدالتي طبقتها النظرية الأخرى في المجالات المفتوحة للاجتهاد. لهذا فنحن نعتقد أن التكامل بينهما واجب وضروري وأن قولنا : إن

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

احداهما تختلف مع الأخرى في أصولها ومنابعها ليس معناه عدم استفادة إحداهما من التجارب التي مرت بها النظرية الأخرى.

إن الاقتصار على الديمقراطية يجعل النظام السياسي منفصلاً عن النظام الاجتماعي ، ويجعل النظام شكلياً يهمل النواحي الاجتماعية والأخلاقية التي هى أوسع نطاقاً من النواحي السياسية في المجتمع ولا صلاح للمجتمع بدونها.

بل إن الإقرار بالطبيعة السياسية للنظام الديمقراطي يفرض على من يريد نجاحه أن يعطي له مضموناً اجتماعياً وهذا هو ماحاولته النظريات الاشتراكية أو الماركسية ، ولكنها فشلت في التوفيق بين الحرية السياسية والمطالب الاجتماعية ، كماأنها بُنيت على أساس مادي وصراع طبقي إلحادي جعلها تزداد غلواً في أساليب البطش والعنف في صراعها مع كل من يعارضها ؛ لأنها أعطت دُعاتها الحق في إبادة خصومها بحجة أنهم يمثلون الطبقات الأخرى غير البروليتاريا ، وكان هذا هو سبب انهيارها وفشلها.

والمضمون الذي توفره الشورى الإسلامية هو ماتفرضه شريعتنا من عقيسدة وخُلق وتضامن اجتماعي هو أساس الشورى وغايتها ، فالتزام الديمقراطية بالشريعة هو بداية علاج مشاكلها وعيوبها في نظرنا ـ وهذا هو مايراه دعاة "الديمقراطية الإسلامية".

بعد انهيار النُظم الشيوعية والاشتراكية خلت الساحة لُدعاة الديمقراطية الليبرالية التي هي في الواقع ديمقراطية رأسمالية هدفها تمكين الأقوياء من استغلال المستضعفين في بلادها وفي البلاد الأخرى ، وهذا هو مايسمي بالإمبريالية التي أخذت في هذه الأيام صورة يسمونها "النظام العالمي الجديد".

إن الدول الكبرى التي ترفع شعار الليبرالية تحاول استبقاء الديمقراطية الشكلية دون أي مضمون اجتماعي أو عقائدي لتتخذها وسيلة لتحقيق مطامعها وأهدافها التوسعية السياسية ، وعملاؤها في بلادنا يرفعون شعار العلمانية أو فصل الدين عن الدولة لتحطيم أساس وحدة شعوبنا ونهضتها ، وتمكين الفئات الرأسمالية والاستغلالية والقوى الأجنبية التي تستفيد من هذا الفراغ لفرض سيطرة رأس المال والنفوذ الأجنبي على المجتمع .

هذا النوع من الليبرالية المزعومة يؤكد لنا أن مصير النظم السياسية التي ترفع شعارات الديمقراطية الجوفاء هو أن تتحول إلى طغيان وفتنفي الداخل أو حكومات أقلية مدعمة من قوى الخارج وإلى الانهيار أو الفشل نتيجة الفساد الخلقي والمشاكل الاجتماعية وإطلاق الأهواء للأفراد والحكام دون ضوابط ثابتة.

فإذا كان هناك دُعاة مخلصون لمايعتبرونه ديمقراطية صحيحة ، فإنهم في حاجة كُبرى للمصالحة مع عقيدة الشعب وشريعته وقيمه وطموحه للنهضة على أساس مقوماته الإسلامية والتاريخية ووحدته الشاملة.

ودُعاة الشورى وأنصارها أولى من غيرهم بالاستفادة مماحققته النُظم الديمقراطية في مجال تنظيم المجالس النيابية وإجراءات الانتخاب والتصويت ، وماإلى ذلك مماقصرت فيه نظرية الشورى بسبب تعطيلها في جميع عصورنا التاريخية منهذ انتهاء الخلافة الراشدة الصحيحة في فجهر الإسلام. ٢٣ ـ الأساس المشترك ـ حرية الرأى والاختيار:

إذا كان مبدأ الشورى قد تقرر بنصوص قطعية في القرآن وصحيحة في السنة وقرارات شورية حازت إجماع المسلمين في جميع العصور منذ يوم السقيفة ، فإن من الواضح في كتابات الفقهاء أن تنظيم الشورى واختيار الأساليب والإجراءات المناسبة لها متروك لاجتهادات الفقهاء ، التي قد تختلف باختلاف الأماكن والعصور ، على أن تختار الأمة في كل عصر ، وفي كل قطر مايناسبها من هذه الأساليب والإجراءات بحرية تامة ، بشرط ألا تُعطل تلك الإجراءات المبادىء الأساسية ، مثل مبدأ وجوب الشورى والحرية الفردية والجاعية ، والمبادىء المكملة لها ، والتي أشرنا إليها فيما سبق وخاصة مبدأ المساواة في إبداء الرأي ومناقشة الآراء الأخرى.

وقد لاحظنا أن بعض الذين تأثروا بالنظم الديمقراطية الأوروبية يدهشون لأن المسلمين لم يعرفوا إجراءات التصويت والانتخاب بصوره المختلفة التي تفننت فيها النظم العصرية ، وتأثر بعضهم بماقاله المستشرق مارجليوث من أن "المصطلحات" الديمقراطية لم تعرف في الشرق إلا حديثاً ، وإننا نقلناها من اللغات الأوروبية ، ونسوا

أن عدم وجود المصطلحات لايعني عدم وجود المبدأ. وقد قال الأستاذ العقاد : "إن الحكم الديمقراطي حقائق وأشكال ، أو كمايقول أهل المنطق جوهر وعرض ، فأما الجوهر فهو حربة المحكومين في اختيار حكومتهم ـ وهذا هو ماقر به الإسلام ـ وأما العرض فهو نصوص الدساتير وقوانين الانتخاب وصناديق الاقتراع وماإليها ؛ لأنها قد توجد في بعض النظم دساتير وقوانين انتخاب وصناديق اقتراع ولاديمقراطية - يعني لاحرية \_ ، وقد تكون ديمقراطية \_ حرة \_ بلاشيء من هذه الوسائل والأدوات ﴿ ﴿ ﴾

وأضاف العقاد إلى ذلك رده على من ظنوا أن عدم وجود "المصطلحات" والصناديق والأشكال والإجراءات المعروفة في أوروبا ، معناه أن الإسلام ليس فيه "ديمقراطية" - يقصد الشورى التي يسميها الديمقراطية الإنسانية - فقال : "ومن المؤرخين ـ المعاصرين ـ من نظر إلى العرض وترك (انجوهر) فأشاروا إلى مبايعة الخلفاء الراشدين وقالوا إنها لم تجر على (القواعد الديمقراطية) ، يعنون أنها لم تجر باقتراع في صناديق الانتخاب" ، وهذه الملاحظة منهم مثل في النظر السطحي ، وتقديم القشور على اللباب ؛ لأن المهم في الأمر هو حربة المبايعة ، وليست إجراءات الصناديق وأوراق الاقتراع ، وخاصة بين الأميين وسكان المدينة الواحدة التي تقع فيهما المبايعة الشفوية موقع الصناديق الموزعة في أنحاء البلاد ٢٦٠ ".

إننا نعتقد أن اقتصار الفقه على مبدأ حربة البيعة ، ودفاعه عن قاعدة أن بيعة المكرم باطلة بشر إلى أن هذه القاعدة هي الجوهر ومايليها هو تفصيلات واجراءات تتأثر بتغير الأماكن والأزمان ، وأولى بمن يبحثون في هذه الموضوعات اليوم أن يتمموا هذه القاعدة الجوهرية بالدعوة إلى مزيد من الضائات والاحتياطات لمنع مانراه اليوم من تسابق الحكام في كثير من البلاد إلى ادعاء الديمقراطية لمجرد أن لديهم صناديق وبطاقات تصويت وانتخاب ، دون وجود هيئة مستقلة للتأكد من أن هذه الصناديق

 <sup>&</sup>lt;/

لاتملأ ببطاقات مزورة ، وأن الناخبين لايساقون إليها طوابير تحت تأثير الإكراه ، والتهديد والتضليل والغش ، الذي يحمهم من حريتهم في التعبير والاختيار ، بدلاً من إطلاق الأحكام الجزافية لاتهام فقهنا وتاريخنا لمجرد عدم وجود صناديق وبطاقات وإجراءات ، وإشغال الناس بهذه الإجراءات لدرجة تصرفنا عن العناية بالجوهر ، الذي هو حرية الشعب في إبداء رأيه واختيار نظامه وحكامه ، وهو المبدأ الأساسي الذي أجمع عليه فقهاؤنا والذي نعتز به وندعو للحرص عليه وصيانته ، والذي نحتاج إليه الآن بعد أن صارت الصناديق وبطاقات الانتخاب والحاسب الآلي "الكمبيوتر" كلها وسائل لتزييف إرادة الجاهير وتزويرها ، وتعطيل مبدأ حرية الاختيار في كثير من البلاد .

٣٤ ـ مبدأ الأغلبية وإجراءات التصويت والانتخاب نتائج ضرورية لمبدأ الشورى:

قال الأستاذ الشيخ شلتوت في هذا الصدد :

"الأساس في الاستشارة كفالة الحرية التامة في إبداء الآراء ، مالم تمس أصلاً من أصول العقيدة أو العبادة.

ولم يضع القرآن أو الرسول على الشورى نظاماً خاصاً ، وإنما هو النظام الفطري ، يجمع النبي أو الخليفة من بعده أصحابه ، ويطرح عليهم المسألة ويبدون آراءهم فيها ، ومتى أجمعوا على رأي ، أو ترجح عندهم رأي عن طريق الأغلبية ، أو عن طريق قوة البرهان ، أخذ به وتقيد.

"وإنما ترك هذا الجانب من غير أن يوضع له نظام خاص ؛ لأنه من الشئون التي تتغير فيها وجهة النظر بتغير الأجيال ، والتقدم البشري ، فلو وضع نظام في ذلك العهد لاتخذ أصلاً لايحيد عنه من يجيء بعدهم ، ويكون في ذلك التضييق كل التضييق

عليهم ألا يجاروا غيرهم في نظام الشورى". <

"فالشورى من الأمور التي تركت نظمها ـ وإجراءاتها ـ دون تحديد ، رحمة بالناس من غير نسيان ، توسعة عليهم ، وتمكيناً لهم من اختيار مايتاح للعقول وتدركه البشرية الناضجة ، ومادام المقصود هو أصل المشورة ، والوصول بها إلى قوانين التنظيم العادل التي تجمع الأمة ولاتفرقها ، والتي تعمر وتبني ، ولاتخرب ولاتهدم ، فالأمر في الوسيلة سهل ميسور "<٢>

ورغم سهولة هذا "الأمر" فلابد من الإقرار بأننا لم نقم به ، وأن هذه الناحية من نواحي النقص في فقهنا ونظمنا السياسية ، وأن الأوروبيين سبقونا في هذا المضار ، واضطررنا في العصور الحديثة لاقتباس كثير ماتوصلوا إليه في مضار تنظيم الانتخابات والمناقثات البرلمانية والتصويت في المجالس ، ولكننا بكل أسف قد اكتفينا بالمظاهر والأشكال (٢٦) ، وعجزنا في كثير من الأحيان عن العناية بالمجوهر الذي لاقيمة فل بدونه ، وهو في هذه الحالة مبدأ الحرية للناخب والنائب ، ومبدأ النزاهة والأمانة والصدق في إجراء الانتخابات والتصويت في المجالس ، حتى أصبحت عمليات الانتخاب والتصويت واصطناع الأغلبية "الديمقراطية" عنواناً رائجاً وشائعاً يتستر وراءه أشد صور الغش والتزوير والكذب والتضليل والبغي والظلم والاستبداد والطغيان بقصد فتنة المسلمين عن شريعتهم وعقيدتهم.

ولايشبهنا في ذلك إلا بعض دول العالم الثالث المتخلفة ، مايؤكد أن التخلف

<sup>&</sup>lt;!> "الإسلام عقيدة وشريعة" ،ص/١٤٤٠ للأستاذ الشيخ محمود شلتوت ، وقد عبر عن ذلك "تفسير المنار" ج/٤ ص/٢٠١ بقوله: إن هذا التنظيم يختلف باختلاف أحوال الأمة الاجتماعية في الزمان والمكان فلو وضع الرسول ﷺ قواعد لإجراءات الشورى موافقة لزمانه لماكانت صالحة للأزمان التالية".

<sup>&</sup>lt;١> المرجع البابق.

<sup>&</sup>lt;٣> كماهو شأن حكوماتنا في تقليدهم في مظاهر أخرى كلبس القبعة ونقل الحروف اللاتينية ، والأذياء "الأفرنجية" "والموضة" وغيرها.

السياسي والأخلاقي والفقر والظلم الاقتصادي ، أصبحت من أهم العوامل التي تشيع هذا الانحراف والفساد ، الذي شوه وجه "الديمقراطية".

إن حكم الأغلبية أو حكم العامة جزء لايتجزأ من القواعد المنظمة للشورى ؛ لأنه لامفر من إعطاء الشرعية لرأى الأغلبية إذا لم يتحقق الإجماع بعد التشاور والحوار الشرعي الصحيح ، ولايستقيم الأمر بغير هذا ، ولكن الذي يجب أن نؤكده هو أن هذا الجزء ليس هو جوهر الشورى ، وليس هو أهم قواعدها ؛ لأن جوهرها وأهم قواعدها هما حربة الفكر والرأى ، وقداسة حقوق الإنسان وكرامته التي تعطيه حق المشاركة في قرارات الجاعة . إن حكم الأغلبية هو قاعدة تنظيمية بدهية لامفر منها لكن بعد التشاور اكحر للترجيح بين رأى الأغلبية ورأى الأقلية عند الاختلاف ، وهذه البدهية لاتحتاج إلى فلسفة ولا يجوز تصويرها على أنها مذهب أو نظام شامل ؛ لأن هذا التضخيم لقاعدة الأغلبية يبعدنا عن الجوهر الأصيل للشورى ، وهو وجوب الحوار اكحر بين جميع الآراء ووجوب الموازنة العقلية والفكرية بينهما على أساس المبادىء العليا السامية التي يعترف بها المجتمع ، وبجعلها أساساً لبنائه وقاعدة لنظمه القائمة على أساس المساواة الإنسانية بين جميع أفراد الجاعة ومكوناتها وطوائفها وهيئاتها وهي مساواة في حربة الفكر والرأى وفي المشاركة الحرة الواعية في إدارة شئون الجاعة بالرأى وبالدفاع عن الرأي ، وتقديم الحجة والدليل والرد على حجج الآراء الأخرى ومناقشة أدلتها ، هذه الحربة هي أصل الشوري وأساسها ؛ لأنها مبدأ فطري يعطى لكل فرد في المجتمع الحق في مارسة الشورى ، كماأنها حق للجماعة ذاتها تعطيها الحق الأساسي في تقرير مصيرها وإدارة نثيثونها ـ دون حرمان الأفراد من حرياتهم . فالشوري تجمع بين حرية الجاعة وحريات الأفراد وحقوقهم الإنسانية ، وماتملكه الجاعة والفرد من حربة تتمتع به الجاعات المنتمية إليها سواء أكانت في صورة أحزاب

<sup>&</sup>lt;۱> یراجع (فقد الشوری ص/ ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۲۸۹)

أم هيئات أم طوائف (٥٠).

ومن ناحية أخرى فإن الديمقراطية يدعون أنها تقوم على مبدأ السيادة الشعبية ويصورها البعض بأنها تسمح لمن يمثلون الشعب (بالحق أو بالباطل)، أن يصدروا قوانين وقرارات تخالف أصول العقيدة ومبادئها القطعية التي تقدسها شعوبنا، بحجة أنهم يمارسون سيادة الشعب ولذلك فإن تطبيقها في بلادنا لايمكن إلا إذا كان في ظل قداسة الشريعة والالتزام بسيادتها، وبدون هذا الالتزام فإنها تكون في نظر عامة شعوبنا خروجاً عن الاسلام ممادعا البعض إلى اتهام من ينادون بها بالكفر ؛ لأنهم يظنون أنهم إنما يريدون بها عدم الالتزام بالشريعة.

إن الديمقراطية بدأت باعتبارها وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ، ثم توقفت عند ذلك ـ فهدفها هو نقل السلطة والحكم من طبقة إلى أخرى . أو من جماعة إلى جماعة أخرى ـ فمحورها هو تحديد "من" يتولى السلطة . ولكن التسيب الليبرالي والغلو فيه جعلها وسيلة لتجاهل القيم الأخلاقية والإلهية ـ وتفريغ المجتمع منها ـ كماحاول الاشتراكيون تحويلها إلى فلسفة تغني عن الأديان والأخلاق والقيم الإنسانية السامية ، مافتح الباب أمام الفلسفات الماركسية المادية الإلحادية لتكون بديلاً عن الفلسفات "الليبرالية" ، وكلتاهما من أصل أوروبي يستند للوثنيات اليونانية ، ولذلك سارتا في خُطا هذه الوثنيات فأعلنتا انفصالهما عن الدين وتنكرهما للقيم والمعتقدات الإلهية الساوية.

وقد تشيع لكل من هذه الفلسفات الأوربية ـ الليبرالية أو الاشتراكية ـ بعض الباحثين والحكام المسلمين ، فاتخذوا الليبرالية وسيلة لفصل مجتمعنا عن قيمه الأخلاقية وعقائدنا الإسلامية ومايتفرع عنها من أصول ثابتة خالدة ، ومبادىء سامية تعلو على إرادة الحكام والمحكومين ، بل لقد استطاع بعضهم أن يجعل من شعار

<sup>&</sup>lt;۱> یراجع (فقه الشوری ص ۳۱۵ و ۳۱۳)

الديمقراطية باباً لنوع جديد من الوثنية الفكرية التي تجعل الدولة أو الشعب أو الحزب أو الزعيم أوثاناً يخضعون الناس لها من دون الله ، محجة السيادة التي يستغنون بها عن السيادة الإلهية والشريعة الساوية ، ويفتحون بهذه الفلسفات باباً أمام الطُغاة ليدعوا لأنفسهم سلطة مُطلقة محجة أنهم يمثلون الدولة أو الشعب أو أغلبية الشعب ـ بالحق أو بالباطل ـ ، ومحجة أن هذه الأغلبية لها السيادة المُطلقة في زعمهم دون خضوع لشريعة الله ومبادىء الإسلام وعقائده وأصوله الخالدة .

لقد تحولت الديمقراطية في بعض بلادنا إلى مبرر لاستبداد كل من يدعي أنه يمثل الأغلبية وأنه يستعمل سلطتها المطلقة ، وهذا هو الاستبداد "الديمقراطي".

إن شعار الديمقراطية يمكن اتخاذه وسيلة لتطبيق قانون الغابة الذي يبرر للأقوياء الاستبداد بالضعفاء ، محجة أنهم يمثلون الأغلبية ـ التي لاتتقيد بقيود دينية أو ساوية ، وإذا تراجعوا عن هذا الإدعاء الكاذب ادعوا لأنفسهم الوصاية على الأغلبية محجة أنهم أكثر منها تقدماً أو عصرية أو حداثة أو ثورية.

إن الدكتاتوريات الرأسالية الليبرالية تستمد قوتها من احتكاراتها المالية أما الدكتاتوريات العمالية أو الغوغائية فتستند إلى القوة العددية لطبقة البروليتاريا ، وكلا النظامين لايحول دون تنكر سلطات الدولة ومن يتحدثون باسمها من الحكام لحقوق الإنسان ولمبادىء الشريعة، ورفضهم الالتزام بها في معاملة الأفراد أو الطوائف.

إن الديمقراطية يتخذها البعض مبرراً للتنكر للعقائد والمبادى العليا للشريعة الإسلامية بحجة أنها فلسفة مستوردة ، في حين أن حكم الأغلبية لايتجاوز قاعدة جزئية بديهية ومنطقية ، لكنها في شريعتنا لانجوز تطبيقها إلا في نطاق الشورى التي توجب التشاور وانحوار ، وتجعل حرية الفكر أساساً كاية الحريات الإنسانية التي قررتها مبادى الإسلام وأصوله اكخالدة (>.

<sup>&</sup>lt;١> يراجع (فقه الشوري ص ٢١٢ و ٣١٣)

إذا كانت الديمقراطية هى تنفيذ قرار الجمهور أو الأغلبية ؛ فإنها - في نظرنا هى قاعدة جزئية مكملة للشورى وتابعة لها ، فلايجوز فصلها عن أصلها وهو التشاور اكر ، والاكتفاء بالجزء دون الأصل . إن الخطأ الكبير لدعاة الديمقراطية أنهم جعلوا هذه الفلسفة مجرد ستار وراءه فراغ تستطيع جميع القوى المنحرفة أن تستغله وتدعيه ، فهى تجل سيف الأغلبية وسلطتها المطلقة للقضاء على حرية الإرادة وحقوق الإنسان ، كماتفعل الدكتاتوريات والنظم الشمولية التي تصف نفسها بأنها ديمقراطية متطورة تستند إلى أغلبية زائفة أو مفروضة بالقوة والسيطرة والإكراه.

إن قرار الأغلبية إذا فصل عن التشاور أو المشاورة الحرة واستقل عنها ، يمكن أن يتحول إلى وسيلة لحرمان الأفراد من حرياتهم وحقوقهم الإنسانية ، باستعمال سلطة مُطلقة تنسب للأغلبية الديمقراطية ، إن قرار الأغلبية دون حوار حر في ظل شريعة وعقيدة ثابتة مقدسة إلهية ، قد أصبح أداة سهلة في يد المستبدين الذين يستطيعون بأساليب القهر والعنف اصطناع الأغلبية وإذلال الأفراد وإنكار حقوق الإنسان .

إن الذين يقدسون شعار "الديمقراطية" الأجوف الفارغ ، المنفصل عن مبادىء الشريعة وقيمها العقيدية والأخلاقية ، والذين يتخذونه وسيلة للتنكر للعقيدة والشريعة الإلهية هم مخطئون ؛ لأنهم سيفاجئون بماتخبئه الدكتاتوريات وراء هذا الشعار من ادعاءات وفلسفات ، تدفع الشعوب نحو وثنية الزعامات المفروضة والأغلبيات المصنوعة الزائفة ويتركون الأفراد عزلاً دون سلاح من المبادى ء الإلهية والقيم الأخلاقية يقاومون به الطغيان الذي "تحرر" من العقيدة الإلهية والشريعة الساوية التي فرضت الشورى المؤسسة على الحرية والمساواة الإنسانية في ظل المصادر الإلهية الشريعة السمحة .

إن الذين فصلوا قاعدة الأغلبية ـ الديمقراطية ـ عن مبدأ التشاور والشورى الحرية قد فتحوا الطريق لعزل الديمقراطية ذاتها عن مبدأ الحرية الفكرية والمساواة الإنسانية ، وغيرها من المبادى، السامية التي تفرضها عقيدتنا وشريعتنا ، وكان أولى بهم

أن يبحثوا عن الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذه المبادى ، وإلزام المجتمع والأفراد بها ، بدلا من الجري وراء مستوردات أجنبية تبعدنا عنها ، وتشجع ذوى السلطان على التنكر لها وتجاهلها ، وتعطيهم مبررات فلسفية للغلو في هذا الاتجاه الذي أدى إلى مانشاهده من شيوع الفساد والطغيان في مجتمعاتنا وازدياد مظاهرها يوماً بعد يوم (٥٠). ٢٥ ـ ضمانات التكامل : الشورى هي الأصل الأصبل :

إن التكامل الذي ندعو له لايعني التخلي عن مبدأ الشورى الذي قرره القرآن ؛ لأنه هو وحده الذي يقوم عليه المجتمع التضامني ، وله مزايا كثيرة لا يجوز أن نتجاهلها ، وأهمها أنه أعم وأشمل وأوسع نطاقاً وأعمق جذوراً ، وأقوى فاعلية في مجتمعنا .. وهذا هو الدليل :

١) الشورى أوسع نطاقاً من الديمقراطية وأعم وأشمل :

يكفي لتأكيد ذلك:

١ - أنها في الأصل تعني بكل المجتمعات والجماعات بل والطوائف والفئات المهنية والعلمية والثقافية ، ولاتقتصر على المجتمع الذي يقيم دولة وسُلطة .

إنها نظرية اجتماعية قبل أن تكون سياسية بخلاف الديمقراطية فإن هدفها الأول هو إقامة نظام سياسي تحكمه "العامة" بواسطة "الأغلبية" التي تمثلها ، فهى نظرية سياسية في الأصل وإن كانت هناك محاولات الآن إلى تطبيقها في جميع النواحي الاجتماعية.

٢) النظرية العامة للسورى تعطي أهمية خاصة للتشاور والمشورة والنصيحة وللاستشارة غير الملزمة قبل القرارات الفردية إلى جانب الشورى الملزمة في القرارات الجماعية وأهمية المشاورة أنها شاملة للشنون التي يختص الفرد بالقرار فيها ، سواء كانت من شئونه الشخصية أو من الشنون العامة التي يختص بالقرار فيها ولذلك فإنها منهج تربوي لتدعيم تضامن أفراد المجتمع وبنائه على التكافل والمشاركة في الرأي والفكر التي هي أساس وحدة الجماعة واستقرار المجتمع .

<sup>&</sup>lt;۱> یراجع (فقه الشوری ص ۲۱۴).

كماأن التشاور الحر جزء من عملية الشورى المُلزمة قبل إصدار القرارات الجماعية السياسية ، فهو ثمرة حتمية للتضامن الاجتماعي وفرع منه.

أما الديمقراطية فتعطي سلطة الحكم للأغلبية نيابة عن عامة الشعب، وإذا دخلت فيها النواحي الاجتماعية ، فذلك يؤدي إلى توسيع السلطة التي تمارسها الأغلبية السياسية ممايفتح الباب أمام الحكم الشمولي (باسم الأغلبية الحقيقية أو المنزعومة) ، وأولى أن يكون ذلك عن طريق التربية الفردية والجماعية كماتوجب نظرية الشورى التي توجب الاستشارة لاستطلاع الآراء المختلفة دون الالتزام بها ، مع الالترام بالشعريعية ومبادئها وأصولها.

إن اتساع نطاق نظرية الشورى يجعلها أكثر مرونة وشمولاً وبذلك يمكن أن يدخل ضمنها جميع القواعد التي توصلت إليها الديمقراطية فيمايتعلق بالنظام السياسي وحكومة الأغلبية، بشرط أن تكون فرعاً منها وخاضعة لأصولها ومقاصدها الكلية وألا تصل إلى حد فرض فلسفة مُعينة على المجتمع والأفراد.

لقد أفادتنا الديمقراطية ، باعتبارها قاعدة دستورية في يد عامة الشعب وجماهين لمقاومة استبداد الحكام الذين يستغلون الشعوب ويستعبدونها ، وكان هدفها استنفار العامة والجاهير للتحرر من السلطة التي اغتصبها المستبدون المسيطرون ، لكن البورجوازية استغلتها بعد ذلك يحجة "الليبرالية" لكي تجعلها وسيلة للتمرد على القيم العقيدية ومبادىء الشريعة الإسلامية ، يحجة التحرر الذي يفتح لشعوبنا أبواب الانحلال المخلقي والترف الاستهلاكي ، ويفتح للرأسالية ذاتها باب الاستغلال والسيطن على حساب الجاهير الكادحة والشعوب المستضعفة ماأدى إلى ترحيب الجاهير بالدعوة للاشتراكية ، التي استغلها دعاتها أو من يتكلمون باسمها بعد ذلك لكي يمارسوا دكتاتورية جماعية لاحدود لها باسم الطبقة العاملة ، أو باسم العامة يحجة أنها أغلبية الشعب الذي السيادة ، أى السلطة المُطلقة ، ولذلك كرهتها الجاهير أيضاً.

إن المذاهب الاشتراكية عندما رفعت شعار الديمقراطية الجاعية جعلته وسيلة لإقامة دكتاتورية العمال ، على أساس أنهم أصبحوا يمثلون الأغلبية ـ نتيجة لنمو الصناعات الكبيرة والإنتاج الضخم ـ فصار من حقهم وحدهم في نظر فلاسفتها

احتكار السيادة والسلطة في الدولة ، بدلاً من البورجوازيب والرأسالين ـ الذين احتكروها في ظل الديمقراطيات الغربية الليبرالية البورجوازية اعتماداً على قوتهم الاقتصادية والمالية في المجتمع ـ وظن العمال أن هذا المذهب الاثتراكي سيُعطي للديمقراطية مضموناً اجتماعياً ، يوفر مجميع الأفراد مطالبهم المعيشية والمادية في ظل وفرج الإنتاج الآلي الذي تميز به العصر الحديث ، ولم يتحقق هذا الأمل الموهوم ؛ لأن من الثابت أن التنظيم الاقتصادي للمجتمع لايمكن أن يحقق أهدافه إذا أهملت النواحي الأخلاقية والمعنوية ، أو إذا عُزل النظام السياسي عن المبادى ـ الأخلاقية والقيم الروحية (>).

وفي الشورى تكون كل سلطة بشرية نسبية ومحدودة بمبدأ الشرعية ، وهذا عيزها عن النظريات الديمقراطية - الليبرالية والاشتراكية على السواء - إذ أن هذه المبادىء الديمقراطية المستوردة متأثرة بالفلسفات الوثنية اليونانية ، وتجعلها مصدراً لادعاء السلطات المُطلقة لطبقة أو حزب أو جماعة مُعينة لعدم التزامها بعقيدة التوحيد التي توجب خضوع السلطات والقرارات البشرية ، سواء أكانت فردية أم جماعية ، لسيادة الشريعة الإلهة وللمبادىء الساوية التي قررتها ، وتفتح أمامها باب الادعاء بأن قرارات من يدعون أنهم يمثلون الأغلبية هي قرارات مُطلقة لانسبية ، ويصل دعاة الديمقراطية الشعبية إلى وصف فلسفاتهم المستوردة بأنها عقائد ، لكي تحل محل العقيدة الدينية ، ولكي يفرضوا بها الإكاد الذي يدعون أنه إكاد فلسفي أو علمي .

مهما يكن عمق جذور الشورى وشمول آثارها ، فإننا لانصورها على أنها فلسفة أو مذهب سياسي ، إنها مجرد مبدأ وقاعدة عامة لنظام المجتمع والعلاقات بين أفراده ـ سواء أكان المجتمع دولة أم لا ـ إنها قاعدة تربوية وأخلاقية وسلوكية أوجبها الدين وأقامت عليها الشريعة نظامنا الاجتماعي والسياسي ، وجعلتها إطاراً لتبادل الأفكار

<sup>&</sup>lt;١> يراجع (فقه الشورى ص ٢١٢)

والآراء وحوار المذاهب وتعددها وتكاملها والتفاعل بينها ، من أجل تحقيق قدر أكبر من الاتفاق أو الإجماع .

وإذا كانت الشورى تقوم على تعدد الآراء والمذاهب ، فذلك يعني تعدد الأحزاب والميئات والآراء ، وتمتعها بحرية القول والعمل فهى لاتقبل مايسم بنظام الحزب الواحد ، أو الأحزاب المصطنعة أو المستأنسة الذي يحرم الأفراد من حرية التجمع والتنافس ، ثم إنها لاتقوم على فلسفة مفروضة ، أما الديمقراطية فقد رأينا أنها اتسعت لنظام الحزب الواحد والفلسفة المفروضة كمافي النظم الاشتراكية ومايماثلها من ديكتاتوريات "ديمقراطية".

إن الديمقراطية "الليبرالية" القائمة على حرية الفكر والرأي وتعدد الأحزاب والهيئات ـ تصلح لكي تكون إحدى القواعد الجزئية المتفرعة عن الشورى والناتجة عنها والمكملة لها ، لكنا لانوافق على تصويرها على أنها مذهب سياسي قائم بذاته وفلسفة استوردناها من أوروبا ، تغنينا عن الشورى والتشاور ، أو عن الشريعة ، أو تكون بديلة عنهما. إن وصفها بأنها نظرية عامة وفلسفة جامعة تُغني عن الدين ، وتكفي وحدها لإقامة نظام دستوري باسم "الليبرالية" أو "الاشتراكية" تغنينا عن الالتزام بعقيدتنا وشريعتنا ، هو غلو يؤدي إلى تجاهل مبدأ التشاور الحر والشورى الشاملة التي قررها قرآن الإسلام وسنة رسوله وإجماع أمته. «ك

 <sup>&</sup>lt;!> لايجوز تبرير هذا التجاهل بأن أسلافنا في عهد الخلافة الناقصة قد خالفوا الشورى وخرجوا عنها ، لأن الاخلال بالمبادىء لايلفيها ولايبيح لنا تجاهلها ، ثم إن تعطيلها كان مقصوراً على مايتعلق باختيار الحكام بحرية ولم تُعطل الثورى في نطاق الفقه والتشريع في أي عصر من عصور الإسلام.

إن مبدأ الشورى تتسع آثان وتتعدد القواعد والمبادى المتفرعة عنه ومنها مبدأ حكم المجمهور أو الأغلبية أو العامة (الله الديمقراطية ، ومع ذلك فإن اتساعها وشمولها لا يحيز لنا تصويرها بأنها فلسفة منفصلة عن شريعتنا أو أصولنا الإسلامية ، وهذا ينطبق من باب أولى على الديمقراطية سواء أكانت ليبرالية أم اشتراكية ، فنحن لانقبل مايفعله دعاتها من تضخيم قاعدة حكم الأغلبية "الديمقراطية" وتصوين على أنها فلسفة تُغنينا عن الأصول العامة الشاملة للشورى الإسلامية ، أو تفصلها عن مبادى الشريعة وأصولها ألها المناهة الشورى الإسلامية ، أو تفصلها عن مبادى الشريعة وأصولها ألها المناهة الشورى الإسلامية ، أو تفصلها عن مبادى الشريعة

1) إن الشورى بسبب عمومها ومرونتها تغني عن "الديمقراطية" ولكن الديمقراطية لايمكن أن تغني عنها ولا أن تكون بديلاً لها ولا أن تدخل في إطارها إلا إذا فصلت عن منابعها الفلسفية القائمة على تعدد الطبقات والصراع بينها ، وأن يكون تطبيقها على أساس المضمون الاجتماعي للشورى والنهج التربوي للتضامن والتكافيل ، لحماية المجتمع من الصراع بين الطبقات والأحزاب وطغيان الرأسماليين ومغتصبي الحكم ممن يدعون تمثيل الأغلبية أو الحركات "الثورية" ليمارسوا حكماً شمولياً بدون حدود شرعية ، فلابد من التزامها بالشريعة وسيادتها .

إن الباحثين والقادة العصريين ومنهم بعض الإسلاميين الذين تأثروا بتيار الفكر الليبرالي الغربي كانوا ومازالوا يعتبرون أن مفتاح الإصلاح في النظم السياسية يتركن في رفع شعار "الديمقراطية" التي تنقل السلطة من الطغاة والمستبدين إلى جمهور الأمة وعامة الشعب وحكم العامة أو الجمهور هو ماأطلقوا عليه اسم الديمقراطية أي حكم جماهير الشعب وعامته الذي يقوم على حقهم في اختيار حكامهم.

لكن جيلنا قد شهد انتقادات كثيرة وجهها العلماء والباحثون من المفكرين والفلاسفة الغربين أنفسهم للديمقراطيات الغربية الليبرالية كماسمع وقرأ دعايات الاشتراكية التي عابت على الديمقراطية الغربية أنها جوفاء فارغة من المحتوى العقيدي والاجتماعي ، وأنها مكنت البورجوازية من استغلال الطبقات العاملة والكادحة في بلادها ومن الاستغلال الاستعماري للشعوب الضعيفة في أفريقيا وآسيا وأمريكا وهو نقد فيه كثير من الصحة .

ولقد ابتكرت الاشتراكية ديمقراطيات من نوع جديد أطلقت عليها اسم "الديمقراطيات الشعبية" برغم أنها تقوم على "دكتاتورية البروليتاريا" ونظام الحزب الواحد الذي سار عليه الاتحاد السوفيتي وجميع الدول الموالية له والسائرة على نهجه في أوروبا وآسيا وأفريقيا ، (ورفعت شعار الديمقراطيات الاجتماعية أو الشعبية) والتي تعتمد على سيطرة حزب موحد يمارس السلطة عن طريق انتخابات يكون له وحده فيها حق الترشيح ، ولايكون كاهير الناخبين حق لاختيار بديل عن مرشجي الحزب الحاكم الذي يهدر الحريات رغم أنهم يرفعون شعار الديمقراطية .

## فماهو سبب العيب في الديمقراطية ؟

إن العيب الذي يشوب المبادىء الديمقراطية الغربية هو أنها اقتصرت على مبدأ الأغلبية واكتفت به و والتطبيق الحرفي له فتح الباب للفلسفات إنجاعية المتطرفة لإقامة نظم دكتاتورية واستبدادية تجل اسم الديمقراطية محجة أنها تقوم على الأساس الديمقراطي وهو حكم الأغلبية المُطلق ، وتغالي في هذا الأساس لدرجة أنها تتجاهل ماعداه من

مبادىء تفرضها الشورى الإسلامية لإقامة توازن بين حقوق الجاعة وحقوق الإنسان، وتتجاهل سيادة المبادىء العُليا محقوق الإنسان التي يقررها مايسمونه القانون الطبيعي الذي تحل محله عندنا الشريعة التي يمكن أن تكبح جماح الطُغيان حتى ولو كان من يمارسونه يتكلمون باسم مصالح الأمة ذاتها.

لقد اعترف كثير من المفكرين بأن الديمقراطية نظام سياسي شكلي أجوف ، يدور حول السلطة دون أن يقدم مضموناً اجتماعياً أو أخلاقياً أو عقيدياً يتصل بالقيم السامية المثالية التي يحتاج إليها المجتمع والفرد في تقدمه وتطون ، وهذا الفراغ الديمقراطي يجعل الديمقراطية شعاراً يمكن أن يستغله أصحاب الأهواء والمصالح لتحريف مبادئها وتحويلها إلى نظام استبدادي أو شمولي يُبني على الأسس والقواعد ذاتها التي تقوم عليها الديمقراطية ، وأهمها السلطة المطلقة باسم الأغلبية ، إن النظريات الديمقراطية انصرفت إلى الأساليب والإجراءات التي يتم بها التصويت والانتخاب ، وأهملت المضمون الأخلاقي والديني ماترتب عليه سهولة تزييف تلك الأساليب والإجراءات وتحويرها واستغلالها لأغراض أنانية أو حزبية استبدادية ، محجة الليبرالية " تان "والاشتراكية " تان أخرى .

لذلك فإن مبدأ الشرعية الإسلامية يكبح جماح التسيب الليبرالي والدكتاتوريات الاشتراكية.

لقد كانت الطبقات ـ البورجوازية ـ أول من استغل الفراغ الديمقراطي بأن رفعت شعار "الليبرالية" وهي تعني ـ في نظرهم ـ إطلاق العنان لأهواء الأفراد والجاهير واستبعاد القيود العقيدية والدينية والأخلاقية ، والتنكر لماتفرضه العقائد والمبادىء من حدود على نزعات الأفراد وأهوائهم ومصاكحهم الأنانية .

وكان الشعار الليبرالي ومازال حتى اليوم خديعة كبرى تُضلل الجاهير والعامة في البلاد التي ترفع هذا الشعار وتوهم الناس أنهم جميعاً يستفيدون من مزايا التحلل والانطلاق والتنكر لمبادى، الدين والأخلاق والعقائد ، ولكن الواقع أن الذي استفاد

من هذا الشعار واستغله هم أصحاب المال والنفوذ في المجتمع ، الذين يدخلون ضمن نطاق البورجوازية التي استطاعت باسم الليبرالية أن تستولى على المال والسلطة ، وأن تزداد غنى ونفوذاً وانحلالاً وفساداً بمالديها من أسباب الترف ، في حين أن الطبقات المستضعفة الكادحة الفقيرة كانت تزداد فقراً وضعفاً وعبودية وخضوعاً وذلة أمام الطبقات المستغلة المالكة لكل شيء في المجتمع .

لقد نشأت المذاهب الاشتراكية ، وأبلى فلاسفتها في كتاباتهم بلاء حسنا في كشف مساوى الديمقراطية والبيرالية وعيوبها التي مكنت الرأسالية من السيطرة على الجاهير الكادحة العاملة في بلادها باسم "الليبرالية" المطلقة ، وأنها أدت إلى الاستعمار لأنها فرضت نفوذها الاستعماري واستعلاءها العنصري على الشعوب ، والآن وقد انهارت المذاهب الاشتراكية، لم يعد أمام الشعوب سوى الشورى الإسلامية ، لكي تعالج عيوب النظم الاحتكارية الرأسالية الاستغلالية باسم الليبرالية (٢٠٠٠).

77 ـ الشورى أعمق جذوراً وأقوى أسساً في مجتمعنا ، وسبب ذلك : ١ ـ الشورى مبدأ شرعي ، وشريعتنا تجمع بين العقيدة والأخلاق والأحكام القانونية ، لذلك فهى أعمق أصولاً ، وتتمتع لدى عامة شعوبنا بقداسة وفاعلية لايمكن تجاهلها لاتصالها بالعقيدة والشريعة:

الشورى في شريعتنا أهم مبدأ لنظام الحكم ودستور الدولة وولاية الحكم ، فهى تعني أن ولاية الحكم هى خلافة الحكام ونيابتهم عن الجاعة ، وهى نيابة تعاقدية مصدرها إرادة حرة من الجاعة يشترك فيها أفرادها بطريق الشورى ، وأهمية هذا الأساس التعاقدي لولاية الحكم أنه ضان لسلطان الأمة وحرية أفرادها أيضاً وأنه سد منيع ضد طغيان الحكام واستبدادهم .

إن الأهمية التي نوليها لمبدأ الشورى في نظام الحكم والدولة ترجع ـ في نظرنا ـ إلى أنها منهج اجتماعي إلهي يفرض علينا التكامل والتوازن بين حرية الفرد وسلطان الجاعة ، وهو يوجب علينا حماية حقوق الإنسان وحرياته وضانها ، كمايحمي تضامن

<sup>&</sup>lt;۱> یراجع (فقه الشوری ص/۲۰۲ و ۲۰۷ و ۲۰۸).

الجاعة وسلطانها ؛ بذلك جعلت الشورى خلافة الإنسان الفرد وخلافة الأمة متلازمين وكلاهما يسمو على خلافة الحكام ويسبقها ؛ ليجعلهم خاضعين للجماعة في مارسة السلطة نيابة عنها ، وهى نيابة متفرعة عن الشورى وتابعة لها ، وصحة الفرع تتوقف على سلامة الأصل الذي بُنى عليه واستمد منه (>>).

إن دراسة عناصر الشورى وأركانها ومقارنتها بالديمقراطية السياسية ، تؤكد أنها أعمق أصولاً وأكثر شمولاً من النظريات الغربية العصرية ، فهى لاتهتم فقط ببيان الكيفية التي يبنى عليها نظام المجتمع وأساس إدارة أمون جميعها ومن بينها اختيار من يتولى السلطة ـ وفي هذه النقطة الأخيرة وحدها قد تتفق معها النظم العصرية ـ بطريق الشورى ، بل تفرض قبل كل شيء وجوب تمتع الأفراد بحرياتهم كاملة للمشاركة في الحوار على أساس المساواة (٢٦ ، وتوجب أن يكون القرار الشوري في حدود القيم العليا ، والمبادىء السامية للمجتمع التي يجب احترامها أثناء الحوار وبعد القرار ، كماأنها تهيء المجتمع وأفراده وحكامه لتوفير مستوى خلقي وسلوكي يستند إلى عقيدة إلهية ، تفرض على الناس منع كل انحراف عن هذه المبادىء.

لذلك فإن دعاة الديمقراطية يسمونها: "حكم الأغلبية"، أي أن الكلمة العليا والأخيرة هي للأغلبية أو لمن يدعي التكلم باسمها على الأصح، أما دعاة الشورى فإنهم يصفونها بأنها حكم الشريعة أو سيادتها، حتى لايكون لأي جهة بشرية فرصة لادعاء

<sup>&</sup>lt;۱> یراجع (فقه الشوری ص ۲۸).

يراجع ماكتبه الشهيد سيد قطب في "ظلال القرآن" في تفسيره لسورة الشورى حيث يرى أن ذكر الشورى بعد إقامة الصلاة - في سورة الشورى - يجعلها في مقام هذه العبادة ، ويعطيها أهم عناصرها وهو مبدأ المساواة بين الأفراد ، فكما أنهم يتساوون في الصلاة ، فلابد أن يتساووا في الشورى ، فلايجوز لفرد أن يقدم رأيه على غيره من الأمور.

<sup>&</sup>lt;٢> ومن بين عوامل التربية السلوكية وجوب الاستشارة ديانة مع جعلها اختيارية مندوباً لها ، لكي يتربى الأفراد على التكافل والتعاون في الفكر والرأي ، مع احترام حرية الرأي ؛ لأن من يطلب الرأي من المستشار لايمكن أن يفكر في تضليله أو حرمانه من الحرية الكاملة في رأيه ، وإلا كان التجاؤه إليه عبئاً .

سلطة مُطلقة لاتحتمل المجدال والنقاش والحوار . صحيح أنه في الشورى تكون الكلمة الأخيرة للأغلبية إذا لم يتحقق إجماع ، لكن أغلبية الشورى هى أغلبية رأي جرى حوله التشاور والحوار والمناقشة الحرة ، فهي أغلبية تشاور وحُجة ودليل شرعي ، ولاتغني عنها أغلبية تقوم على العصبية القبلية أو الطبقية أو العنصرية ، أو ماإلى ذلك من اعتبارات لاصلة لها بالشريعة الساوية.

إن الرأي الذي ترجحه الشورى ليس رأي أغلبية عددية ، بل أغلبية حجة ومنطق وفكر وبرهان ودليل شرعي ، إنها أغلبية راشدة شاهدة يستند قرارها إلى رشدها وقوة حجتها وأدلتها الشرعية لا إلى سيادتها أو سلطانها الفعلي الذي تبرره عصبيتها أو قوتها الذاتية أو المالية هذا هو الفرق الدقيق بين أغلبية الشورى وأغلبية "الديمقراطية" (أك.

٢> قداسة الشريعة تعطي للشورى قوة شعبية ، وتجعلها منهجاً للتربية على أساس التضامن والتكافل ، وتدفع الأفراد والجماهير لحمايتها وحراسة قواعدها ، والالتزام بأحكامها طوعاً واقتناعاً ، فهى نظرية تربوية إسلامية المنبع والأحكام ، ولذلك فهى أعمق جذوراً في مجتمعنا الإسلامي ، وهذا يميزها عن الديمقراطية ، إلا إذا خضعت لمبادىء الشريعة لتكون "ديمقراطية الإسلام" كمايرى البعض.

بخلاف "الديمقراطية" الليبرالية أو الاشتراكية التي يروج لها طوائف من المفتونين بتقليد المستوردات الأوروبية ويصورونها على أنها مجرد صراع للحصول على الأغلبية ، ولذلك فإن تطبيقها لم يحقق لهم ولا لشعوبهم مايطمحون إليه من ضمان الحريات وحقوق الانسان في بلادنا ؛ لأن من يمارسون السلطة على أساس سيادة الأغلبية لايلتزمون بحدود لسلطانهم ، بمافي ذلك القيود التي تفرضها أصول النظرية ومنابعها التي تحمي حقوق الفرد وحرياته ، ولايستطيع المدافعون عن حقوق الانسان استنفار الجماهير لحماية تلك الأصول والقواعد لعدم اقتناعها بالنظريات المستوردة التي لاتنبع من

<sup>&</sup>lt;۱> یراجع (فقه الشوری ص/ ۳۰۱ و ۳۰۱)

عقيدتنا وقيمنا ومقوماتنا التاريخية.

لقد ثار المحرومون المستضعفون في بلادنا لاسترداد حقوقهم وإقامة عدالة اجتماعية على أساس المساواة والتكافل، وهذا هدف إسلاي لايحتاج إلى فلسفات المادية الجدلية التي تدعي أن التاريخ هو الذي يطور المجتمع ويقضي على الطبقات المستغلة، وأن كهنة التاريخ وأنبياءه هم فلاسفة نظام الحزب الواحد الذي يقيم دكتاتورية شمولية طاغية تعدهم بالرخاء والمساواة دون حاجة للإيمان بالله أو الالتزام بشريعته التي كانت أساس مقاومتهم أعداء الله من المستغلين والمحتكرين والمستعمرين وعملائهم، كماأنها لاترضى بالتبعية لإحدى القوى الكبرى محجة حمايتها من الاستعمار الرأمالي أو السيطرة الشيوعية.

لقد شهد جيلنا نظام الحزب الواحد ـ الذي ابتدعه فلاسفة الشيوعية الماركسية ومايتصل به من الانتخابات الموجهة ، التي تلزم الناخبين بمن يرشحهم الحزب الذي يملك السلطة ، ويحرمهم من اختيار معثليهم ، ولم تقتصر هذه الظاهرة على النظم ذات النزعة الماركسية بل نقلتها عنها واستغلتها النظم الفاشية والنازية في أوروبا ، والنظم العسكرية والدكتاتورية "والديمقراطيات الموجهة" في كثير من بلدان العالم الثالث ، وكلها تدعي أنها تمثل أغلبية غوغائية تصنعها لنفسها ، عن طريق الاستيلاء على السلطة ، واستخدام أساليب الاقتصاد الموجه ، والإعلام الموجه والإدارة الحكومية المسيطرة والمستبدة ، محجة أنها تمثل الأغلبية أو أن لها أهدافاً ثورية ، وأن ذلك يبرر لها الوصاية على شعوبنا ، ومعارسة الحكم الشمولي الذي يمكن الحكام من تأسيس سيطرتهم الوساية على قوانين ودساتير ينسبونها إلى "السيادة الشعبية" التي لاتتقيد بمبادئ شريعتنا ، وهم في الواقع لايلتزمون بها وإنما يفرضونها على غيرهم فقط ، ليكسبوا طغيانهم وسلطانهم صفة قانونية ، ويقضوا على كل معارضة لهم ، بل يعملون لإبادة من يعارضهم محجة خروجه عن "الشرعية" الثورية المزعومة أو ضد الديمقراطية الزائفة التي صنعوها ، إن النظام الشمولي يتعارض مع الشورى الإسلامية ، وقد شهده جيلنا التي صنعوها ، إن النظام الشمولي يتعارض مع الشورى الإسلامية ، وقد شهده جيلنا التي صنعوها ، إن النظام الشمولي يتعارض مع الشورى الإسلامية ، وقد شهده جيلنا التي صنعوها ، إن النظام الشمولي يتعارض مع الشورى الإسلامية ، وقد شهده جيلنا التي سيعوها ، إن النظام الشمولي يتعارض مع الشورى الإسلامية ، وقد شهده جيلنا المعارضة علية وقد شهده جيلنا المعارضة المعارضة عليه وقد شهده جيلنا الميتورف المعارضة المعارضة المعارضة وقد شهده جيلنا المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة وقد شهده ويلنا المعارضة السيادة الشعود المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة وقد شهده والمعارضة المعارضة المعارضة

وقاسى منه كماقاسى من مساوى، النظم الغربية الليبرالية التي تمكن بعض الطبقات وبعض الدول الاستعمارية من ادعاء الوصاية على شعوبنا ، واستعباد الجاهير الكادحة في بلادها وخارج بلادها.

إذا كانت الديمقراطية العصرية تعني ـ في نظر دعاتها ـ الاختيار الحتمي بين فوضى الليبرالية أو الشمولية الاستبدادية باسم دكتاتورية الحزب الواحد الذي تقوم عليه الماركسية أو الأحزاب المصطنعة ، فإن دعاتها يجب عليهم أن يعيدوا النظر في هذا التفكير ، وأن يعيدوا النظم النيابية في بلادنا الإسلامية إلى وضعها الطبيعي ، وهو أنها مجرد وسيلة لتحديد الجهة التي تتخذ القرار السياسي ، ولكن بعد الشورى في ظل مبدأ الشرعية الذي تفرضه عقيدتنا ، والمبادىء العليا السامية التي تستمد من الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتي تلزمنا بها أصول شريعتنا ومصادرها الساوية (>> .

٣٧) مبدأ الأغلبية الديمقراطية لايُغني عن الالترام بمبادىء الشريعة:

أول هذه المبادىء الشرعية هو مبدأ الحرية في التشاور الذي يؤدي إلى قرار الشورى ، ولم تستطع نظم الحكم الاستبدادية في تاريخنا أن تُغير هذا المبدأ وإن كانت خالفته ، فقد بقيت سلطاتهم الاستبدادية شذوذا وخروجاً عن الشريعة في نظر جميع أجيالنا ، وبقي الإكراه والعنف في نظر شعوبنا خروجاً عن الخضوع للشريعة والالتزام بها ، وهو أمر لاترضى به الشعوب ولذلك فإنها مازالت تعتبر تطبيق الشريعة والشورى أول أهداف كفاحها في جميع أقطارنا ، ويزداد تعلقهم بالشريعة والشوري الحرة يوماً بعد يوم.

إن بناء مجتمع الشورى في الإسلام يبدأ بالفرد أولاً ـ لابا كجاعة فقط ـ وحقوق الفرد في الشورى مستمدة من الفطرة الإنسانية حيث يولد الأفراد أحراراً ، يملكون مصيرهم ويمارسون حرياتهم الذاتية ، لكنهم في إطار المجتمع يتشاورون فيما بينهم في جميع شئونهم العامة ، وخاصة ما يتعلق بإقامة سلطة تمثلهم ، فانحرية في الإسلام فطرة

<sup>&</sup>lt;۱> یراجع (فقه الشوری ص ۱۱۶ و ۲۱۵ )

سابقة على السلطة التي يكون الوصول إليها عن طريق الشورى ، والشورى قناة تصل الحريات الفطرية المحركة للفرد بالسلطة المنظمة للمجتمع ، وتحفظ التوازن بينهما ، فالفرد كالمجتمع كلاهما عنصر أساسي في الشورى لا يمكن تجاهله أو إذابته من أجل العنصر الآخر ، كما تفعل النظم الجاعية التي تغلب حقوق الجاعة ، أو النظم الليبرالية التي تغلب حربة الفرد المطلقة وأهواءه .

إن الشورى تجمع الآحاد الفردية الفطرية الحرة في إطار مجتمع متكامل متضامن منظم ، تنتمي إليه وتدخل في نطاقه ، فهى منهج اجتماعي وليست مجرد تنظيم سياسي . أساس الشورى هو الحقوق الإنسانية والحريات الفردية للأفراد ثم تبني عليها النظم الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية للمجتمع ، فالشورى أساس نظام شامل متكامل لايقتصر على الناحية السياسية للمجتمع .

وشمول الشورى والتزامها بالشريعة يحميها من انحراف النظم الليبرالية الفردية المتطرفة ، كما يحميها من طُغيان النظم الجاعية المستبدة بالأفراد . إن الشريعة تجعلها أداة لإقامة التوازن الدقيق بين حقوق الفرد وحقوق الجاعة ؛ لأنها تُعطي كل فرد حقاً كاملاً في المشاركة بالرأي والحجة في كل حوار بشأن الموضوعات التي تهم الجاعة ، وبذلك الايجوز لمن يتحدثون باسم الجاعة - بالحق أو بالباطل - أن يتجاهلوا حرية الفرد في إبداء رأيه ولا حقه الإنساني في المشاركة في جميع الشئون العامة ، فالحقوق الإنسانية في إبداء رأيه ولا حقه في مارسة الشورى ، ولاتسمح الشورى الشرعية للجماعة أن الشرعة . الشريعة .

إن تجارب النظم العصرية - بعد الحرب العالمية الأولى والثانية - أظهرت لنا أن مجرد نقل السلطة العليا - أو السيادة - إلى الأغلبية الديمقراطية ، لايمكن أن يكون ضهاناً كافياً تحريات الأفراد - والجاعات - يحميها من طغيان السلطات التي قد تتكلم باسم الأمة أو تنوب عنها ، سواء أكانت النيابة صحيحة أم باطلة ، وسواء أكان اختيار الحكام بناء على إرادة حرة من الأغلبية أم كان مفروضاً بوسائل العنف والتهديد أو

الإغراء والتضليل التي فتحت الباب لدكتوريات الحزب الواحد أو الأحزاب المصطنعة سواء أكان باسم الاشتراكية أم الوطنية أم الديمقراطية وما إليها.

إن جيلنا والأجيال اللاحقة لم يعد يكفيها تقرير مبدأ حق الأغلبية الشعبية ، أو جمهور الأمة وعامتها في اختيار الحكام طبقاً للمبادى، والأصول الأوروبية للحكم النيابي ، إن هذه المبادى، تجعل حريات الأفراد مضمونة بسيادة المجموع أو الجمهور أو الأغلبية ، وهذا لايكفي في العمل ؛ لأن الأغلبية لم تعد قادرة على حماية حقوقها هي ممن يغتصبونها منها بالعنف والإكراه والتزييف ، ومن باب أولى لم تعد تستطيع الدفاع عز حقوق الإنسان الفرد ، فمن لا يحترم حقوق الجاعة لايكترث محقوق الأفراد فلم يعد كافياً أن تتوقف حماية حقوق الإنسان وحرياته على إرادة الأغلبية أو هوى من يمثلونها بالحق أو بالباطل ، بل يجب أن تحتمى بشريعة إلهية وعقيدة دينية.

لقد أثبت تجارب الشعوب أن حقوق الفرد ـ باعتباره إنساناً ـ لاتقل أهمية في الحياة الاجتماعية والسياسية عزجهوق الشعب ـ كأغلبية أو جمهور أو جماعة تندمج في إطارها ذات الفرد أو تذوب فيها أو تتلاشى أمامها ـ إن الإنسانية تحتاج إلى مبدأ يفرض التلازم ـ غير قابل للإنفصال ـ والتوازن الدائم بين حقوق المجموع وحقوق الفرد وحرياته ، وتعطي للفرد الحق في الدفاع عن حرياته بصرف النظر عن انتمائه بل بصرف النظر عما إذا كانت الأغلبية نفسها أو الجمهور الواسع ذاته قادراً على حماية حقوقه الدستورية أولاً .

الأصل أن الفرد يتمتع بحرية اختيار الحاكم بانتمائه إلى أغلبية الشعب وجمهور الأمة ، لكن هذا لم يعد يكفي لضارحقوقه الفردية الأساسية وحرياته الإنسانية ، وهى لاتقل أهمية في العمل عن حريات الجاهير والشعوب وحقوقها التي تمارسها الأغلبية أو من يمثلونها أو يدعون تمثيلها ، والضانة الجدية لها هى الشريعة الساوية ، ومبادئها المقدسة.

هذا التكامل الحتمي الذي لاينفصم بيزحقوق الجاعة وحقوق الإنسان وحريات

الفرد والتوازن بينهما ، يحتمه ويفرضه بصورة مباشرة وواضحة مبدأ التشاور الذي فرضته شريعة الإسلام ونصوص القرآن.

في مفهوم الشوري لايكتفي الفرد بالتمتع بحربته في اختيار الحكام عن طريق انتمائه للأغلبية ، بل لابد من مارسة حريات أخرى ذاتية يستمدها من صفته إنسانا أو فرداً في المجتمع ، بصرف النظر عن انتمائه للأغلبية أو الأقلية وبصرف النظر عما إذا كان قد تمتع فعلاً بالمشاركة في القرارات السياسية بصفته جزءاً من الأغلبية الحاكمة أولاً ، وسواء كانت الأغلبية الحاكمة حقيقية أو زائفة ، فعلية أو وهمية . هذه الحريات الإنسانية للفرد تضمنها الشريعة والشورى له ؛ لأنها لاتقصر مساهمته في شئون الجاعة على مجرد عملية اختيار الحكام ، بل توسع نطاق هذا الإسهام ليشل حقه الكامل في المشاركة على سبيل المساواة مع الجميع في التشاور ، والحوار الحر في كل مايتعلق بشئون المجتمع ونظمه الاجتماعية ومؤسساته المالية والاقتصادية والسياسية والثقافية .

إن مضمون الشورى أوسع نطاقاً من مبدأ حكم الأغلبية وأعمق أصولاً ، وأقصى مايصل له النظام الديمقراطي هو أنه مكمل للشوري فيما يتعلق بحق الجمهور أو الأغلبية \_ عند الاختلاف ـ في اختيار الحكام والرقابة عليهم ومحاسبتهم ، ولكن الشورى تجعل الشرط الأول هو أن الترجيح بين الآراء لايكون إلا بعد تشاور حر . وهذا الحق في حربة التشاور وأولوبتها ، يمارسه الفرد ليس فقط بصفته عضواً في الجمهور أو الأغلبية ، بل بصفته فرداً وإنسانا ، فهي من حقوق الإنسان الفطرية ، وللشورى تطبيقات أخرى عديدة تفرض مشاركة الأفراد ـ بصفتهم الإنسانية - في عملية الحوار والتشاور في جميع شئون المجتمع من القاعدة إلى القمة ، وهي مشاركة تعنى أولاً المساواة بين أفراد المجتمع في التمتع بحرياتهم السياسية والاجتماعية والمدنية. إن تجاهل عملية الشوري وحربة التشاور في العمل قد أدى إلى انحراف النظم

وعدم إعطاء نفس الأهمية لحقوق الإنسان كفرد ، فأصبحت بعض النظم الجاعية تستند إلى مبدأ حكم الأغلبية لكي تبرر تجاهل حقوق الإنسان كفرد أو إهدارها بل القضاء عليها .

لقد اتخذت بعض النظريات "العصرية التقدمية" مصلحة الجاعات حُجة تبرر للنظم الجاعية وحكامها أشنع أعمال القمع على الفرد ، محجة أنها هي التي تمثل المجموع أو الأغلبية ، وأن هذا القمع لصائح هذا المجموع أو تلك الأغلبية ، دون أي اعتبار للحقوق الأساسية التي يستمدها الفرد من صفته كإنسان وعضو في المجتمع .

إن مجتمع الشورى أساسه الارتباط الكامل بين حقوق الأفراد وحرياتهم ، ومصالح المجتمعات وحقوقها العامة . وهذا الارتباط أساس العدل الذي يفرض التكامل والتوازن والارتباط بين الحقوق الفردية والجاعية ، ويجعل أول مقومات الشورى هى حقوق الإنسان وحريات الأفراد والجاعات.

وقد بدأ العالم المعاصر يهتم بجاية حقوق الإنسان وحرياته الفردية ، واشتغلت بذلك المنظمات الدولية ؛ لأنها كحظت أن انتهاك حقوق الإنسان يقع في ظل جميع الأنظمة السياسية بما في ذلك مايرفع شعار الديمقراطية ، بل وفي ظل قوانين تصدرها أغلبيات "ديمقراطية" (٧٠).

إن عصور الاستبداد الطويلة لم تستطع تغيير مبادىء الشريعة الأساسية ولم ترفع شعار الشورى بل أقامت حكمها على القوة والعصبية والسيف ، ولذلك لم تشوه صورة الشورى ولم تغير أحكام الشريعة ، بل زادت الناس حباً للشورى والشريعة وتعلقاً بها وإيماناً بخروج حكام الجور عن مبدأ الشورى وقواعده وأحكامه المستمدة من الشريعة السمحة .

إن المنبع الإلهي للشريعة في فقهنـا يفـرض سيـادتها على المجتمع والدولة ، ومادامت الشريعة هي التي فرضت الشورى ، فإن الشورى التي قررتها شريعتنا الإلهية

<sup>&</sup>lt;۱> یراجع (فقد الشوری ص/ ۲۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۲۰۱).

تكون أسمى من الدولة ، وبذلك تحررنا من فلسفات الفقه الأوروبي الذي يجعل الدولة صاحبة سلطة التشريع الوضعي الذي يمكن للحكام اتخاذه وسيلة للتحكم في حريات الأفراد وحقوقهم ؛ محجة أن القانون الوضعي هو إرادة الدولة التي يمثلونها ، ولا يخضع لشريعة ساوية المنبع والمصدر.

إن الشورى بذلك هى الحصن الذي يجب أن تحتى فيه أصول نظام الحكومة الإسلامية وأحكام الإمامة ، و "فقه الحلافة" يجب أن يستظل بظلها ، وخاصة في عصرنا الحاضر بعد أن خرجنا من ظل العظمة الواقعية التي أظلته بها ضخامة الدولة الكبرى الموحدة ، حينما كانت صورتها العملاقة تخفي عن الناس نقصها الناتج عن الخراف الحكام عن تطبيق مبدأ الشورى في اختيار الحكام ، كماأن هذه الانحرافات مازالت تخفي عن بعض الباحثين أن حضارتنا التزمت فعلاً بحمية الشورى في الفقه في جميع عصور الخلافة الناقصة التي سادت العالم الإسلامي بعد عهد الراشدين. إذا كانت عظمة دول الخلافة الناقصة الموحدة وأمجادها قد صرفت جماهيرنا عن مقاومة الانحرافات والعيوب التي شابت نظم السلاطين ، الذين استولوا على الحكم بغير طريق الشورى الحرق وأنها من ناحية أخرى قد صرفت بعض الباحثين المعاصرين عن أهم مزايا تلك النظم الناقصة وهو عدم ادعائها سلطة التشريع ، وعدم العطيلهم للشورى الحرة المرسلة في الاجتهاد والإجماع ، وهذا هو أهم ماييزها عن النظم الوطنية العصرية التي تأثرت بالمبادىء المستوردة ، وتجعل التشريع سلطة من سلطات الدولة دون تقيد بأصول الشريعة ومصادرها.

هناك حقيقة هامة غابت عن كثير من الباحثين ، الذين مازالوا يضخمون في عيوب حكام الدول الإسلامية في عهود الخلافة الناقصة ، إنهم أخذوا عليهم خروجهم عن بعض مبادى الشريعة وخاصة مبدأ الشورى في اختيار الحكام ثم يغالون في هذا الاتهام فيصفون حكام الدول الإسلامية بتعطيل الشورى والخروج على مبادى الشريعة ، ناسين أن الشورى لم تعطل في مجال الفقه ، إنهم يتجاهلون أن عظمة

المدنية والحضارة الإسلامية ترجع إلى أن هؤلاء الخلفاء والسلاطين قد التزموا باحترام السريعة مضطرين ، وحصر وا سلطانهم في زاوية محدودة من خريطة النظام السياسي لاتتجاوز نطاق تنفيذ الشريعة ، ولم يدع أحد منهم سلطة التشريع التي تدعيها اليوم أصغر الدول وحكامها في العصر الحديث .

إن ماحققته الأمة الإسلامية من قوة وعظمة في عهود الخلفاء ، الذين يوصفون الآن بأنهم كانوا من المستبدين ، سببه التزامهم بسيادة الشريعة ونجاح الأمة وعلمائها في فرض حرية الفقه عليهم ، ماجعل استبدادهم في الماضي لايصل إلى ماوصل إليه طُغيان حكام اليوم ، الذين يستخدمون سلطة التشريع الوضعي وسيلة في يد كثير منهم لإذلال الأفراد ، وتقييد حرياتهم ، وإهدار حقوقهم الإنسانية ، ويتباهى بعضهم بأنه يفعل ذلك كله به "القانون"!

يجب أن نعترف محكام الدول الإسلامية في الماضي بالتزامهم للمبدأ الأساسي الذي تميزت به شريعتنا ، وهو استقلالها عن الدولة والحكام وسيادتها على المجتمع ، بفضل قد سيتها المستمدة من المصادر الساوية ، وهى القرآن والسنة النبوية ، وبفضل احترامهم لما يتفرع عنهما من إجماع واجتهاد في ظل التشاور الحر بين العلماء في مجالس العلم ومساجده التي لادخل لسلطان الحكام فيها. إن مبدأ "استقلال الشريعة" قد حصنها ضد طُغيان الحكام الذي يفرضه حكام اليوم ، بمايسمونه "سلطتهم التشريعية" التي تمكنهم من إصدار القوانين الوضعية التي لاتتقيد بمبادىء الشريعة وأحكامها .

إن استقلال الشريعة كان معناه دائماً استقلال الشورى العلمية والتشاور الحرين نطاق الفقه ، فلم تتدخل الدول الإسلامية طوال تاريخنا في الشورى بين الفقهاء في ميادين الإجماع أو الفقه بصفة عامة ، وهذا يدل على أن اتهام دول الخلافة الناقصة بأنها عطلت الشورى ، فيه غلق وظلم ؛ لأنه يجب إنصافهم ، لأنهم التزموا باحترام مبدأ الشورى الحرة في الفقه ، ولم يتدخلوا في الفقه أو التشريع كما تفعل الدول

"العصربة" اليوم!

ويجب أن نعترف بأن الذي مكن الأمة من إلزامهم بذلك هو تمسكها بالطابع الساوي والمصدر الإلهي للشريعة الذي يحرم الحكام من سلطة التشريع ، إن البعض ينسون أن الفقه الإسلامي يقصر عمل الحكومة والحكام في نطاق السلطة التنفيذية ، ولذلك فإن دراسة فقهنا الدستوري يجب أن تثيل مبدأ حرية الشورى في الفقه الذي لم يستطع الحكام تعطيله ؛ لأنه يقوم على مبدأ سيادة الشريعة الإلهية واستقلالها وهيمنتها على المجتمع والدولة ، فكل عرض لأصول الحكم في الإسلام لايكون صحيحاً إلا في ضوء استقلال الشريعة وحمايتها محقوق الإنسان ، وحرية الشورى في الفقه التي هى حصن حقوق الإنسان وحرية الشعوب وسلطانها ؛ فحرية الشورى في الفقه التي واستقلال الشريعة هما محور النظام الإسلامي ، وليست أحكام الإمامة التي نجدها في كنب الفروع.

صحيح أن بعض السلاطين كانوا يفرضون على الأفراد مبايعتهم تحت التهديد بالسيف ، إلا أنها كانت دائماً بيعة على كتاب الله وسنة رسوله ، مما يعني التزام مغتصب السلطة تنفيذ الشريعة ، والخضوع لها وعدم التدخل في شئونها (١٥).

أما النظم الاستبدادية العصرية فإن كثيراً منها يرفع شعارات "ديمقراطية" مع أنها استخدمت وسائل التزييف لفرض احتكارها للسلطة المطلقة والتوجيه الثقافي والإعلامي ، للحصول على أغلبية زائفة وكاذبة ، وبذلك قدمت صورة مشوهة أو فاسدة للحكم تسميها "ديمقراطيات" ، ممايزيد شعوبنا انفصالاً عنهم وعن ديمقراطيتهم المزعومة.

وبعض النظم التي ترفع شعار الديمقراطية الزائفة تبدأ في كثير من الأحيان بتعطيل الشريعة والخروج عليها وتتخذ الشعارات "الديمقراطية" وسيلة أو مبرراً لذلك مماشوه صورة "الديمقراطية" في نظر جماهير الأمة وشعوبها ،

<sup>&</sup>lt;١> يراجع (فقد الشورى ص ٢٧)

وجعل البعض يعتقد أنها تفتح الاب للإلحاد أو الكفر أو تعطيل سيادة الشريعة.

إن سيادة الشريعة يُعبر عنها بعض الكتاب بأنها الحماكمية التي هى لله سبعتمانه وحده ، وينكرونها على الحكام جميعاً ، وهذا يُثير المستبدين الذين يتخذون سلطتهم التشريعية وسيلة لحرمان الأفراد من حرياتهم .

٣٨ ـ الشريعة أقوى ممايسمى بالقانون الطبيعى :

إن الشورى تعتبر ضوابطها الشرعة واضحة وملموسة ؛ لأنها تلتزم بعدم الخروج عن مبادىء الشريعة وأصولنا وأحكاه بأ التي تعرفها جماهيرنا وتقدسها ، أما الذين يرفعون شعارات الديم تراطية فلايعلنون خضوعهم للشريعة والتزامهم بها ، بل إن بعضهم يتنكر لها صراحة.

لكن الشورى لم تطبق قروناً طويلة في مجال الحكم ، مماجعل الجانب التنظيمي يبقى دون قواعد اجتهادية تنظم كيفية إبداء الرأي في اختيار الحكام ومحاسبتهم وإيجاد مؤسسات ومجالس نظامية تضم أهل الحل والعقد ، وقواعد لاختيارهم وتنظيم الحوار بينهم والتصويت لاتخاذ القرار بعد الحوار.

إن فلاسفة الغرب حاولوا سد النقص في الديمقراطية بمايسمونه القانون الطبيعي والمبادىء الإنسانية ، لكن ذلك ليس له فاعلية تُغني عن قداسة شريعتنا.

صحيح أن النظم الديمقراطية غنية بالقواعد التنظيمية ؛ لكنها لاتعلن التزامها بالشريعة ، وبذلك تفتح الباب لتحكم الأهواء والانحلال باسم "الليبرالية" أو باب الطغيان باسم "الاشتراكية" أو باسم الديمقراطية ذاتها كماهو حادث الآن في بعض النظم التي لاتتردد في تزييف إرادة الجماهير بواسطة صناديق الانتخابات المنزورة وتمكين الحكام من خداع الجماهير والسيطرة عليها بواسطة الإعلام الخاضع للإدارة الحكومية أو السيطرة السرأسمالية.

معنى ذلك أن هناك ثغرات في ضوابط الشورى والديمقراطية لابد من مواجهتها:

في الشورى يوجد فراغ في مجال الضوابط النظامية ، لابد من ملئه ، وفي الديمقراطية فراغ في مجال الضوابط الشرعية لايمكن تجاهله. يجب أن نسد الفراغ التنظيمي باتباع الأساليب "الديمقراطية" للانتخاب والتصويت وحرية الرأي في هذا المجال عند تطبيق مبدأ الشورى .

وبالمثل يمكن أن نعالج الفراغ الشرعي في النظم الديمقراطية بالالتزام بالشريعة وعدم تجاوز مبادئها وأصولها حتى يمكن اعتبارها "ديمقراطية" إسلامية .

ومع أن مايسمى (الديمقراطية الإسلامية) قد تحقق أهم أهداف الشورى ، وهو التزامها بالشريعة ، إلا أنها لاتغني عن الالتزام بالشورى للأسباب الأخرى التي تميزها كمابينا سالفاً ، والتي تؤكد التزامنا بأصولها الشرعية ومنابعها الإسلامية.

إن الذين يصفون الشورى بأنها "ديمقراطية الإسلام" يجب أن يذكروا أنها تتميز عن الديمقراطيات الأوروبية - الليبرالية والشعبية على السواء - في أنها تخضع لمبدأ الشرعية الإسلامية ، ومعناها أن سلطان الأمة والشعب مثل سلطة الدولة أو الحكومة يجب أن تمارس في إطار مبادىء الشريعة الساوية وأحكامها ، فالأصل هو الشريعة ، والشورى فرع منها.

إن الديمقراطية في نظر الأوروبين هي وسيلة لفرض إرادة الشعب ـ وكذلك الشورى في الإسلام ـ لكن مضمون هذه الإرادة يتوقف على ماتوفر لدى الشعب ذاته من حكمة وحسن تقدير وعدالة ، فإذا أطلقنا الديمقراطية بدون قيد ولاشرط فإن هناك احتمالاً في أن يتخذ الشعب أو من يمثلونه أو أغلبيته أو أغلبية من يمثلونه قرارات خاطئة أو غير عادلة أو ظالمة ، فإذا أردنا أن يتوفر للشعب قدر كاف من الاعتدال والعدل والحكمة قبل إصدار قراره الذي ينسب للأغلبية ـ فإن ذلك يستدعي توفير قدر من الجاية للقيم الثابتة التي قررتها الشريعة ، ومن أهمها حقوق الإنسان لمنع طغيان الأغلبية أو من يدعون تمثيلها ـ ولايكون ذلك إلا إذا كان الشعب ذاته ملتزماً في تصرفاته وقراراته بمبادىء عادلة حكيمة وحدود ثابتة معروفة مقدماً . هذه المبادىء تمثلها الشريعة الإسلامية ، ولذلك فإن التزام الشعب وعامته وأغلبيته وممثليه بأحكام الشريعة يجب أن يسبق بارستهم لسلطاتهم ، وأن يكون هذا الالتزام مهيمناً على قراراتهم وبذلك وحده تصبح "الديمقراطية" شورى إسلامية ، فالالتزام بالشريعة قراراتهم وبذلك وحده تصبح "الديمقراطية" شورى إسلامية ، فالالتزام بالشريعة وراراتهم وبذلك وحده تصبح "الديمقراطية" شورى إسلامية ، فالالتزام بالشريعة وراراتهم وبذلك وحده تصبح "الديمقراطية" شورى إسلامية ، فالالتزام بالشريعة وراراتهم وبذلك وحده تصبح "الديمقراطية" شورى إسلامية ، فالالتزام بالشريعة وراراتهم وبذلك و المناهدة وراراتهم وبذلك و المناهدة وراراتهم وبذلك و المناه وراراتهم وبذلك و المناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناه وللهناه وللهناه والمناهدة والمنا

ضروري لتكون الشورى إسلامية.

منذ اتصالنا بالعالم الأوروبي المتقدم وإعجابنا بماحققه من تفوق على أُمم الشرق الإسلامي ساد مجتمعنا وثقافتنا فكرة تقديس "الديمقراطية" والحاس لها ، ومن نتائج هذا الحاس أننا نصفها بأنها هي الشوري الإسلامية ، أو أنها تغني عنها ، وإذا كنا اليوم جميعاً نعترف بأن مبادى الديمقراطية موجودة في الشوري وهي جزء منها ، فلابد أن نضيف لذلك أنها لاتغني عنها ، ولايجوز لنا أن نتخذها بديلاً عنها ؛ لأن المجزء لايغني عن الكل ، ولايصح بديلاً عنه.

برغم أن كلمة الديمقراطية يونانية الأصل ، فإنها أصبحت شائعة الاستعمال في الثقافة والصحافة العربية للدلالة على النظام السياسي الذي يقوم على حكم الأغلبية . أى عامة الشعب لأنهم هم الغالبية .

وكثير من المؤلفين والكتاب والباحثين الذين يريدون ترجمتها إلى العربية يسمونها "الشورى" بحجة أن هذا هو اللفظ العربي الذي يؤدي المعنى المقصود من اللفظ اليوناني في الثقافة الأوروبية ، بل إن كثيرين يصسرحون بأن الشورى تؤدي حتماً إلى ترجيح قرار الأغلبية إذا لم تؤد إلى الإجماع ، وبذلك تكون مشتملة على جوهر "الديمقراطية" فلا ضرر إذن - في نظرهم - من استعمالها كترجمة لهذه الكلمة لكن الترجمة الصحيحة لكلمة الديمقراطية هى "الجمهورية" ، في نظرنا «كالله المناسلة على نظرة الكلمة المناسلة المناسلة الديمقراطية على المناسلة الديمقراطية على المناسلة الديمقراطية المناسلة الديمقراطية المناسلة المناسلة الديمقراطية المناسلة الديمقراطية المناسلة المنا

لقد تحولت المجالس الزائفة التي توصف زوراً بأنها نيابية أو شعبية أو ديمقراطية في بعض البلاد إلى أدوات للبغي والظلم والفساد مستندة إلى أن الديمقراطية جعلت المجالس النيابية تجمع بين سلطة التشريع وشئون الحكم والسياسة ، وإذا كانت الديمقراطية قد تميزت بأنها وضعت قواعد تنظيمية للانتخابات وتنظيم الجلسات والمناقشات واتخاذ القرارات بالأغلبية بواسطة التصويت ، لكنها قصرت لأنها لم تلتزم بسيادة الشريعة وقداسة مبادئها التي تمنع تزوير الانتخابات.

<sup>&</sup>lt;۱> یراجع (فقد الشوری ص ۱۳۰ و ۲۰۶)

nverted by I iff Combine - (no stamps are applied by registered version)

في العالم الإسلامي كان الحوار المرسل المفتوح هو الأسلوب الوحيد للتشاور في مجال الفقد والتشريع ، فلم توجد مجالس أو مجامع للفقد أو التقنين منتخبة ولاتنظيمية ، وبعض كتابنا يعتبرون ذلك نقصاً لابد من علاجد ، لكن هذا العلاج لايجوز أن يؤدي إلى إنكار الأسباب التي أدت إلى هذا الموقف حتى نستطيع ابتكار الوسائل لسد الثغرات التي تؤدي إلى هذه المخاطر التي تفاداها أسلافنا بالاقتصار على التشاور الحر المُرسل دون مجالس نظامية.

أول المخاطر التي تفاداها فقهاؤنا هو الخوف من وجود مؤسسة دينية مثل الكنيسة المسيحية تحتكر الفقه وتمارس سلطة التشريع ، وتدعي الوساطة بين الله والناس وقد حمانا الإسلام من مساوئها التي شكت منها بعض الأديان الأخرى.

والخطر الثاني هو الخوف من تدخل سلطات الحكم في إنشاء المجالس أو المجامع في مجال الفقه والتشريع الذي حرصت الشريعة على ألا تتدخل فيه السلطات التي تقتصر وظيفتها في شريعتنا على الخضوع لأحكام الشريعة والالتزام بها ، هذا التدخل الحكومي الذي أجازته الديمقراطية هو الذي يُمكن بعض الحكام من تزييف الانتخابات وإيجاد مجالس يصفونها بأنها نيابية تصدر تشريعات وضعية لتنفيذ أغراض السلطة القائمة.

إن تعقيد العلاقات في المجتمع دعا كثيرين إلى المطالبة بتقنين الشريعة وذلك يقتضي في نظرهم وجود مجلس أو مؤسسة منتخبة تختص بالاجتهاد أو التقنين للأحكام الشرعية.

ونحن نشترط في هذه الحالة ألا يكون معنى ذلك أن يصبح التشريع أحد سلطات الدولة كماهو الشأن في النظريات الديمقراطية ، ولهذا نُصر على أن تكون الشورى هي الأصل والأساس ؛ لأنها تنبع من الشريعة وتلتزم بها.

لابد من ضمانات جدية لمنع سلطات الحكم من التدخل في الفقه والتشريع ، ولابد من تمكين الجماهير من حماية استقلال الشريعة وقداستها وسيادتها على الحكام ، وقد اقترحنا لذلك مبدأ الفصل العضوي بين مجالس الاجتهاد أو التقنين وبين مجالس الشورى السياسية التي لها علاقة وثيقة بسلطات الدولة ، وذلك لضمان مبدأ استقلال الشريعة وهيمنتها على الدولة

والحكام ، كمابينا من قبل.

إن الخطة التي اقترحناها للفصل العضوي بين مجلسين أحدهما للعلم والفقد والفكر والتشريع ، والآخر لشئون السياسة والحكم والمحاسبة للحكام والإشراف على التنفيذ تحقق لنا المزايا الآتية :

- (۱) أنها تبرز مرونة نظرية الشورى الإسلامية التي تمكننا من استنباط قواعد لضمان استقلال التشريع ومجلسه ، وتحقيقها للفصل بين السلطات بصورة أقوى مماوصلت له الديمقراطيات الأوروبية ، ويكفي لتطبيقها بأسلوب عصري وجود مجالس منظمة تمثل أهل العلم والفقه وأهل الحل والعقد.
- (٢) أنها تستجيب للمطلب الذي يردده كثيرون ممن يدعون إلى أن تبدأ مجتمعاتنا في ممارسة التشاور في إطار مجالس منظمة للفقه أو للسياسة ، وعدم الاقتصار على التشاور المرسل الحر الذي ساد في جميع عصور تاريخنا.

لقد بينا الأسباب التي جعلت فقهاءنا يترددون في تنظيم مجالس للتشاور في الفقه خوفاً من تدخل الحكام في التشريع ، وإذا كنا الآن نرى ضرورة وجود تلك المجالس مع مجالس للشئون السياسية ، فيجب أن نحيط ذلك بضمانات جدية أهمها مايلى :

- (أ) أن المجالس الفقهية لايجوز أن تحتكر الاجتهاد في الفقه والعلم، وألا يكون وجودها حجة لحرمان الأفراد من الاعتراف بحق العلماء خارج تلك المجالس في الاجتهاد والفقه ؛ لأن ذلك سيكون إلغاء لمبدأ حرية الفكر والاجتهاد الذي يعتبر من أصول شريعتنا.
- (ب) أن مجالس الفقه تصدر فتاوي ، وأن هذه الفتاوي لاتكون ملزمة إلا لمن يختارها من الأفراد ، أو إذا اختارتها الأمة بالشورى بقرار ممن يمثلونها في ذلك حسب دستورها.
- (ج) أنه يجب أن توجد إلى جوارها مجالس للشئون العامة والسياسية تضم من يعتبرهم الناس من أهل الحل والعقد ليختاروا من يتولى أمر السلطة ويحاسبوه ويراقبوا التزامه بالشريعة وشروط البيعة التي نسميها الدستور، وينوبوا عن الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- (د) إن الذين يمثلون الأمة في مجال الاجتهاد الفقهي أو مجال السياسة

الشرعية لايختارهم الحكام ولايتدخلون في عملهم ، ولابد أن تختارهم الأمة بكامل حريتها باعتبار أنها هي صاحبة الحق في التشريع بالإجماع أو الاجتهاد وصاحبة الحق في إصدار قرارات الشورى وإلزام الناس بها في جميع الأمور

إن هذا ليس إلا مجرد نموذج للحل الإسلامي الذي نقترحه ليكون أساساً للدستور الذي نعتبره مشتملاً على شروط البيعة ونظام الحكم.

التشريعية والسياسية.

إذا نظرنا إلى واقع كثير من الشعوب في العالم الإسلامي ، وجدنا أن الأغلبية الساحقة للشعوب ، تؤيد الحل الإسلامي ، وتطالب بالالتزام بالشريعة والشورى ، لكن بعض الحكام يفرضون سلطتهم دون الاعتراف لشعوبنا بحقها في ممارسة حرية الشورى ، ولا حرية الديمقراطية ، وفئة منهم تصر على رفع شعار الديمقراطية ، بل إن بعض الدول الأجنبية وأعوانها في بلادنا يتخذون هذا الشعار وسيلة لتنفيذ خطط شيطانية خبيثة ، تهدف إلى فتنة الأغلبية التي تطالب بالشريعة الإسلامية ، أو القضاء عليها وإبادتها باستعمال أساليب القهر والغدر ، والحصار والتجويع والإبادة.

قد تكون هذه الخطط الأجنبية المعادية للإسلام ، مفروضة على بعض حكامنا ، لكنهم يخشون الاعتراف بذلك ، ويحاولون تبريرها بأنهم يعملون للديمقراطية ، أو أنهم أوصياء على الشعوب التي أخطأت في تأييدها للحل الإسلامي واختيارها لدعاة الشريعة والشورى الإسلامية ، وأنهم يريدون الديمقراطية ، أو يسيرون نحوها أو يدافعون عن تطبيقها تدريجياً أو على جرعات ومسراحل ، ولكن سادتهم الذين يزودونهم بالمساعدات والقسروض والأسلحة ، والنصائح والتوجيهات يعلنون من حين لآخر هدف هذه الفتنة ، ويعترفون بأنهم يحاربون دعوة الإسلام ، ويقاومون المطالبين بالالتزام بشريعته لأنهم عقبة في سبيل أمن إسرائيل ، وبقائها واستقرارها ، أو في سبيل استمرار السيطرة العالمية التي تستفيد منها وتمارسها الدول الكبرى التي تصف نفسها بأنها "ديمقر اطبة". لهذا السبب فإن الشعوب التي تواجه هذه الفتن الباغية أصبحت تعتبرها هي ﴿الديمقراطية﴾ ؛ لأن الدول الديمقراطية هي التي تتحمل كبرها ؛ ولأن أعوانهم في الداخل يرفعون شعارها ، ويتحملون وزرها .

>>>>>>>>>



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

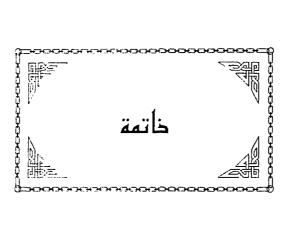



لقد بينا في مناسبات عديدة أننا ندافع عن مبدأ الشورى كمنهج اجتماعي شامل لايغني عنه أي شعار آخر ، وأن أي شعار آخر مثل الديمقراطية لايجوز أن يكون بديلاً عنهاأ و معطلالها ، بل يكون مكملالها ، وميزة الشورى أنها نابعة من شريعتنا وملتزمة بأصولها ، فنقطة البداية في هذاالمنهج هي الالتزام بمبادئ الشريعة وأولها احترام ماتكفله للفرد والجماعة من حرية الإرادة والاختيار ، وذلك يستلزم القضاء على كل أساليب القهر والعنف والغش في الانتخابات التي تفسد إرادة الأفراد والجماهير وتعطل حقها في اختيار نظمها وتعيين من يمثلونها ومحاسبتهم والرقابة عليهم.

هذه هى نقطة البدء في إصلاح المجتمع والفرد في الشورى كما فرضتها شريعتنا ومن الؤكد أن الذين يريدون استبعاد الإسلام من ساحة العمل السياسي ، إنما يريدون في الواقع استبعاد المبادئ التي تضمن احترام حرية الأفراد واختيار الشعوب لممثليها وحكامها ، وإذا كان البعص يستغل شعارات الديمقراطية الزائفة لحذا الغرص في كثير من أقطارنا ، فإن شعوبنا ترفصه هذه الشعارات وتقاومها وهذا حق مقدس لها ؛ لأنها تصبح أداة لحرمانها من حرية الإرادة وحق الاختيار.

لذلك فإننا نحذر من تخدعهم هذه الشعارات التي يقصد بها تعطيل مبادئة شريعتنا، فالشريعة هى أساس الإصلاح ومنهاجه ، ولا بجوز قبول أي شعار سياسي لا يعلن مقدماً التزامه بالشريعة والخضوع لبادئها وأصولها ، والذين يتكلمون عن الديمقراطية الزائفة أو ينخدعون بها ، عليهم أن يتأملوا جيداً فيما كتبه أستاذ ناالعقاد عن الديمقراطية في الإسلام ﴿ فالإسلام وشريعته أولاً ﴾ والسياسة والحكم والنظم والديمقراطية لابدأن تكون في إطار شريعتنا ومبدئها الأساسي وهو حرية الاختيار للأمة والجماعات ، والكرامة الإنسانية للأفراد ، وتطهير المجتمع من الغش والتزوير والافتراء ، فضلاً عن القهر والعنف والطغيان ، ومن إطلاق سلطة التشريع الوضعي بدون قيود تلزمها بأصول الشريعة ومبادئها التي تضمن حريات الأفراد والجماعات وحقوقهم الإنسانية.

إننا ندعو للتكامل بين النظريتين ، لكننا نصر على أن الشورى هى الأصل والأساس ؛ لأنها هى الأعم والأشمل والأكثر مردنة وخصوبة ؛ ولأن مادخل على الديمقراطية من تطوير قد وصل إلى درجة فتحت فيها أبواب التزوير والتزييف حتى أصبحت شعاراتها أكبر ستار لنظم البغي والغدر والطغيان والحكم الاستبدادي الشمولي في كثير من البلاد.

لا يكفي إذن لتطبيق الديمقراطية في بلادنا أن نُغير اسمها ونصفها بأنها شورى بل لابد من أن تقوم على الأسس الشرعية للشورى الإسلامية ، وأول هذه الأسس التزامها بمبادئ الشريعة وعدم فصلها عنها ، ومن أصول شريعتناالتي نعتز بهاأن المخاطب بالشريعة هو الأمة وأفرادها ، وأن الشعوب وحكامها يستمدون سلطاتهم من سلطان الأمة وإرادتها واختيارها الحر.

إن الأمة تلتزم بشريعتها ، سواء كانت الأمة ممثلة في دولة كبرى موحدة أم في دول مُتعددة بينها تعاون وتضاص يحمي القومات المشتركة للأمة الموحدة ، ولابجوز اتخاذ شعارات الديمقراطية وسيلة لتعطيل المبادئ الشرعية المتعلقة بحقوق الأمة في اختيار ممثليها وحكومتها وتقرير مصيرها والدفاع عن وحدتها ، إن وحدة الأمة يُمكن أن تتسع لتعدد السلطات والمؤسسات داخل كل دولة ، وحريتها الكاملة في اختيار شريعتها ومحاسبة حكامها دون وصاية تفرص عليها من قوى أجنبية أو عناصر داخلية تفتن الأم والأفراد عن الالتزام بعقيدتنا وشريعتنا ، إرضاء للدول الأجنبية والقوى العالمية ، محجة أننا محتاحون لمساعداتها.

#### 沿 沿 杂

إنني ممن يؤمنون بأن هذه الأمة باقية رغم العن التي تتعرص لها الآن ، وأن عليناأن نبحث عما يجب عمله لإخراجها من هذه الفتن ، وأن تصويرنالواقع الفتن في بلادنا لايعني مطلقاً أنناممن يئسوا من الستقبل أو ممن يشجعون غيرهم على اليأس والإحباط بل إنناعلى العكس من ذلك نؤمن بقدرة شعوبناعلى تجاوز هذه المنفاظر ، وحتمية خروجها

19

من الفتن ، بل أكثر من ذلك فإننا نؤمن بأن هناك أسلوباً واحداً يفتح لأمتنا طريق النجاة والنهضة والقوة ، ويمكنها من القيام بدورها الرائد في الحضارة الإنسانية ومستقبل العالم هو الشورى الحرة.

في رأينا أن جماهير شعوبنا تتمتع بفطرة نقية رسمت لها طريق النهضة وقد سارت فيه فعلاً عدة أشواط ، لكن مازال أما بها طريق طويل للجهاد بعزم وتصميم متواصل لبلوغ الغاية التي تمكنها من النهوص لأداء رسالتها الحضارية في مستقبل الإنسانية إتماماً لما قامت به من قبل خلال عصور طويلة في تاريخنا الجيد من إسهام لايمكن إنكاره في بناء الحضاء ة

إن طريق النهضة قد بدأته فعلاً أمتنا بالاعتماد على نفسها والثقة بذاتها وإمكانياتها ، وسوف تواصل السير على هذا الأساس ، وهى تعلم أنه ليس أمامها طريق آخر ، لأن كل ماعدا ذلك يؤدي إلى الخضوع للقوى الأجنبية والتخلي عن دورها الحضاري ورسالتها كأمة وسط متميزة لاتقبل أن تذوب في تيارات أخرى معادية لهامنا قضة لمقوماتها وأصولها ؛ لأن هذا يعد في نظرها صورة من صور الفناء والإبادة التي لا تستطيع أن تقبلها أو تستسلم لها.

صحيح أنه يوجد عندنا أفراد ساروا في طريق التبعية للقوى الأجنبية مخدوعين راضين أو مكرهين مضطرين ، وهم أول من بجب عليهم أن يتدبروا هذه الحقيقة ، وأن يسارعوا إلى السير في طريق المصالحة مع الذات ، أو بالأصح مع أصالة ذاتهم ، وذات شعوبهم ونعني بالذات مجموع المقومات الأصيلة لأمتنا التي لاتقبل شعوبنا التحول عنها ، وقد ثبت أن كل أساليب العنف والحصار والقهر والغش التي توجه لها إنما تدفعها إلى مزيد من التشبث بذاتها والتطلع إلى أصالتها ، والاعتماد على نفسها والاعتزاز بمقوماتها ، ثم إن هؤلاء الذين ساروا في غير هذا الاتجاه سوف يكونون حتماً مضطرين إلى اللحاق بشعوبهم في طريق الأصالة ، وكلما كان ذلك مبكراً كان أصلح لهم في نظر أمتهم وتاريخهم ، بل ومستقبلهم إذا كانوا يفكرون في المستقبل.

إن الإمرار على التنكر لإرادة جماهير شعوبنا المؤمنة أو تحديها ، لايمكن أن يستمر طويلاً ؟ لأنه سيؤدي بمن بمارسون هذا البغي والغدر إلى مايمكن اعتباره انفصام الشخصية ، وهى حالة مرضية تجعل أصحابها غير صالحين للسير في طريق واضح ثابت ، وإذا كانواالآن يغترون بما تزودهم به بعصه القوى الأجنبية من وسائل السيطرة أو الثروة أو ما إليها ، فإن هذه القوى ذاتها سوف تستغنى عن خدماتهم ، وتضرب بعضهم ببعصه ، بل وتضربهم هى عندما تشعر أنهم لم يعود واصالحين لأداء الدور الذي تطلبه منهم ، ثم إنها هى على كل حال في نظرناليست قوى خالدة ، وما تتمتع به الآن من هيمنة عالمية لايمكن أن يستمر للأبد ؟ لأن سنة التغيير في الكون تأبى ذلك ، وقد بدأت نذر الانهيار والفساد تظهر في مجتمعاتها ، ويتحدث عنها فلاسفتها ومفكروها ، وخاصة بعد انهيار الشيوعية والاتحاد السوفيائى ، ونظمه الاشتراكية القهرية.

لقد أفضنا في شرح أساليب هذه الفئة الناشزة لنحذر القارى من زيفهم وضلالهم ، ولنبين أنهم هم الذين جنواعلى الديمقراطية فأ فسدوها وزيفوها وجعلوها شعارا للظلم والاستبداد عن طريق الانتخابات المزورة والدساتير الفروضة بالقوة والتشريعات الوضعية الاستبدادية سيئة السمعة ، إنهم هم الذين جعلوا الناس يكرهونها وينصرفون عنها ويتهمونها بالفساد والاستبداد بل والقهر والظلم.

إن هؤلاء هم الذين جنوا على الديمقراطية فشوهوها وزيفوها وحولوها إلحب شكليات وإجراءات تمهد لهم سبيل الطغيان والاستبداد واحتكار الرأي والفكر والسلطان ، والعلاج في نظرناهو التزام الديمقراطية في بلادنا بأصول الشورى ومبادئها الأساسية التي تلزمنا بها شريعتنا وعقيدتنا.

إن الفتنة التي نواجهها الآن في كثير من بلادنا سببها هؤلاء الذين يرفعون شعار الديمقراطية ، ثم يصورونها للناس على أنها غير الإسلام وغير الشريعة وغير الشورى الإسلامية ، وهو تصوير مضلل خاطىء كاذب ؛ لأن الديمقراطية الصحيحة ليست إلا جزءاً متمماً للشورى التي يلجأ إليها عامة شعوبهنا ويطلبونها ؛ لأن صورتها مازالت مثالية

وإن كانت قد عطلت وجمدت خلال تاريخنا ، لكن لم يرفع الظالون والستبدون شعارها كمايفعل حكام كثيرون مستبدون ممن يرفعون شعار الديمقراطية ويزيفونها دهى منهم

وإذا كنا نريد إطفاء نار الفتنة ، ونزع فتيلها فلابجوز أن نصدن شعاراتهم الكاذبة ، ولا أن نحمل الديمقراطية الصحيحة سلبيات هؤلاء الفسدين الظالين ، بل نرجع إلى حقيقتها لنجد أنها ليست إلا قاعدة الأغلبية التي لابجادل فيها مجادل ولاينكرها منصف ، لكنها لاتغني عن حرية الفكر والتشاور ولاعن الشورى وأصولهاالتي تفرضها شريعتنا وتلزمنا بها.

المأساة التي نواجهها الآن في كثير من بلادنا هى أن الفئة الشاردة الفللة هى التي ترفع شعار "الدفاع عن الديمقراطية" وهم أعداؤها ؛ لأنهم يصورونها للناس على أنها نقيصه الشريعة والشورى ، بل يدعي بعضهم أنها بديل عن الإسلام ذاته ، وهذا التصوير خاطى؛ مضلل ؛ لأن الديمقراطية الصحيحة ليست إلا قاعدة الأغلبية ، وهى قاعدة بديهية مكملة للشورى وتأتي بعد النشاور الحر الذي تفرضه الشريعة بعيداً عن كل إكراه وتزييف ، ولهذا قلنا إن الشورى هى أعلى مراتب الديمقراطية وأبعدها عن الغش والتزدير.

إن عامة شعوبنا تطالب بالشورى ؛ لأنها مازالت على أصولها الشرعية النقية المثالية ، ولم يرفع المستبدون شعارها كمايفعل النين يرفعون شعارات الديمقراطية ويتباهون بالدفاع عنها وهى منهم بريئة ، لهذا فإننا نخاطب عامة شعوبنالكيلا تخدعهم هذه الديمقراطيات المزعومة الزائفة عن حقيقة الديمقراطية الإسلامية الصحيحة التي يجب أن تكون مكملة لمبدأ الشورى ومنهج التشاور الحر الذي لايقبل التزييف والغش والإكراء والتي هى في حقيقتها جزء لايتجزأ من التطبيق العملي للشورى والشريعة الإسلامية ... شريعة الفطرة وحقوق الإنسان وحربات الشعوب وسلطانها.

لذلك فإننا نوجه حديثنا إلى عامة شعوبنا وجماهيرنا المؤمنة بأصالتها التسلحة بالاعتماد على نفسها لواجهة المستقبل الذي يمكنها إن شاء الله من القضاء على أسباب الفتن ومؤامرات الأعداء ، ومظاهر التخلف والتخاذل والضعف الذي مكن أعداء نامن السيطرة على بلادنا.

إنني أدعو هؤلاء للسير في منهج علمي تدريجي لاسترداد زمام المبادرة ومواصلة السير في طريق النهضة والتقدم واجتياز العقبات التي تعيّرضها .

إننا دعونا غيرنا للتصالح مع أصالة شعوبهم ، ولكن يجب أيضاً أن نبادر نحن إلى التصالح مع الواقع الذي يسميه فقهاؤنا ظروف الزمان والمكان التي يجب أخذها بالاعتبار في كل مايدخل في باب الاجتهادات البشرية.

إن خطتنا العملية للخروج من الفتنة يجب إذن أن تبدأ من الواقع الذي نواجهه سواء كانت سلبياته ناتجة عن تقصيرناأ وتخلفناأ ومفروضة علينامن ظروف عالمية وتاريخية أقوى من إرادتنا.

## في هذا الواقع أمران أحدهما سلبي ، والآخر إيجابي :

لاشك أن شعوبنا تجتاز مرحلة تخلف وتجزئة ، مكنت القوى الأجنبية من فرصه سيطرتها على شعوبنا ودولنا وحكامنا ، فحطتنا للعمل الجدي لايمكن أن تتجاهل هذه الحال وعليناأن نبدأ بعلاج أسبابها ، أي الخروج من حالة التخلف والقضاء على التجزئة وآثارها بجميع أنواعها.

مقابل ذلك يوجد عنصر إيجابي أصيل ، هو أن أمتنا الكبيرة التي أنشأها الإسلام منذ فجر الرسالة ، قد زودها القرآن العظيم بوحدة عقائدية وتشريعية وثقافية عليهاأن توظفها لبناء مستقبلها كأمة موحدة قادرة على النهوص والتجديد ، والخروج من هذه المحنة التي تجتازها.

إلى الغاية الثلى التي يجب أن نسير نحوها ، أي التقدم والوحدة ، متسلحين بالتضامن والتعاون لنحقق النصر إن شاء الله.

إن المركة التي نواجهها هى معركة الصبر والثبات ، والزمن أكبر حليف لنا فيها ؛ لأن أعداء نا يعلمون جيداً أن سنة الكون توجب التغيير ، وتفرص زوال الأقوباء النين بأكلهم الترف والفساد الاجتماعي الناتج عنه ، وهم يسعون لكي نذوب في مجتمعاتهم ولكي نلقى مصيرهم ، ولكن عقيدتنا وشريعتنا تزودنا بحصانة تحول دون هذا الاندماج ، فعلمينا أن نسير بخطا وئيدة وثابتة متضامنين في الدفاع عن أصالتنا ومقوماتنا وشخصيتنا ولانسمح لهم بأن يستدرجونا إلى معارك أو فتن ، يقضون فيها على كل شعب من شعوبنا منفرداً ، علميناأن نصمد ونصبر على جميع الاستفزازات ، ونقاوم جميع الفتن والهجمات حتى تتم وحدتنا ويشتد عودنا ، وحتى تصل مجتمعاتهم إلى مصيرها المعتوم ، وتنهار من داخلها لينتهي عمرها الافتراخي الذي قدره الله ، ونكون نمن صامين صالحين لقيادة والبشرية حسبما تقضى به سنة الكون ، في تداول الأيام بين الأمم.

#### 滋 茶 茶

في كل أمة فئات ضالة أو مضللة ، هم غثاء كغثاء السيل ، وفيها طفيليات تعيش على ما تنهشه مما حولها ، ولا نلوم أعداء ناإذااستغلوا هذه الأقلية لتحقق لهم أهدافهم وتنفذ خططهم ، وهى تعلم أنهم لايمثلون شعوبهم ، ولايعبرون عن إرادتها لكنها تتخذهم ستاراً لتستدرج القوى الحية إلى معارك داخلية تصرفها عن العمل البناء الذي يهدد نفوذهم وسيطرتهم ، فلابجوز لناأن نقع في الشرك ، ونبدد طاقاتنا في فتن داخلية مصطبغة ، يديرها أعدا ؤنا لاستنزاف قوانا وإهدار دمنا.

إن الواقع قد كشف لنا أن العناص السيطرة التي تتحدى إرادة الأمن ، وتهاجم شريعتنا وعقيدتنا ، إنما توجهها وتشجعها قوى أجنبية لم تتردد في إعلان تأييدها مراراً لسياسة القهر والغدر والبغي التي يسير فيها من اغتصبوا السلطة والنفوذ ، واستولوا على الحكم ، ورضوا أن ينفذوا خطط أعدائنا ، وسياستهم العادية للإسلام ، تقرباً إلى

الامبريالية ، وطلباً لمساعداتها المالية والسياسية والعسكرية ، فالجهاد والمقاومة يجبأن توجه للقوى الأجنبية ذاتها لأن ذلك وحده هو الذي يدفعها إلى أن تقتنع بأن مصلحتها توجب عليها أن تقبل التعايش مع أمتناني ظل سلام عادل واحترام متبادل ، وتوقن أنها لن تنجح في تحويل شعوبنا عن طريق نهضتها وعزتها.

إن هذه القوى الأجنبية مغرورة الآن بما حققته من سيطرة عالمية ، وتريد استغلال ذلك للقضاء على حيوية أمتنا ، وتشتيت قواها بالفتن الداخلية ، وتحطيم إرادة شعوبها ، وهى تعلم أن الإسلام هو المنبع الذي تستمد منه ثقتها بنفسها ومستقبلها ، وأن من يرفعون هذا الشعار ويدعون للجهاد من أجله ، هم دعاة الصحوة التي تزود أمتنا بالعزيمة والطاقة ، التي تمكنها من الصمود والكفاح ، والسير قدمًا في طريق بناء وحدتها وقوتها.

هناك قوى أجنبية تسعى لاستغلال جميع إمكانياتها ، لعزل شعوبنا عن أصولها الإسلامية مستغلة في ذلك أساليب الغش الإعلامي ، والخداع السياسي والتآمر والغدر وتساعد كل من تسول له نفسه بالسير في هذاالطريق ، بل إنها تمنح له شهادة بأنه يدافع عما تسميه "الديمقراطية" ، وهى تعلم أنه البغي والاستبداد المجرد ، بل تشجعه على استعمال كل أدوات القمع والقهر ، مضا فأ اليهاأ ساليب الغش والغدر بتزوير الانتخابات وإبعاد العقيدة والخلق والنزاهة التي تفرضها الشريعة من ميدان السياسة والحكم ، ليبقى حكراً للمنافقين والمفسدين في الأرص ، الذين لا يلتزمون بأمانة ، ولا شريعة ، ولاخلق ولادين ولاعقيدة ، إنها تدفع جميع عناصر الشر والفساد لعزل القوى الحية في الأمة ، وإقصاء جماهيرها المؤمنة ، وحرمانها من حرية التعبير ، وتعطيل حقها في الاختيار ، والتصرف في شئونها ، لتواصل القوى الأجنبية تنفيذ خططها لاستنزاف ثرواتنا ، والسيطرة على شعوبنا ، وتعطيل مقاومتها ، وإبادة كل من يفكرون في الجهاد من أجل تحريرها وحمدتها.

رغم كل ذلك فإننا صامدون ؛ لأننا واثقون من نصر الله ، إن الثقة بالنصر هى عدتناالكبرى في جهادناضد هذاالهجوم الشرس ، والبغى المدبر والطغيان الذي يسيطر على كثير من شعوبنا ، فعليناألا نتخلى عن هذه الثقة ، وألا نتردد في الثبات على طريق الحق والجهاد في سبيله ، مهما تكن العقبات والتضحيات ، وأن نستعين بالصبر والعمود واثقين من وعد الله سبحانه بالتأبيد والنصر.

> 茶 \*\* \*\*

إن شريعتنا الإلهبية ، قد رسمت لنا طريق الشورى للتعبير عن إرادة الشعب ، وعزيمته وحربته الكاملة ، ونحن واثقون أن الشعب مؤمن برسالة السماء ، قادر على الدفاع عنها ، وأعداؤنا يخشون هذا التأييد الشعبي للتيار الإسلامي ، فبجب ألا نمكنهم من عزل دعاته عن القاعدة الشعبية المؤمنة ، وأن تكون نقطة البداية في مناهجناهي التعبير عن إرادة الشعب واختياره الحر وثقته الكاملة في عقيدته ، وشريعته التي يعتزبها ، وبالوحدة والتضامن التى تزوده بهما ، إن توجيه الطاقة الشعبية للجهاد في سبيل عقيدة الإسلام وأصوله ، وقيمه الخالدة هو الطربق الذي نسير فيه ، ولن نتراجع عنه ، وهو الذي يحقق لناالنصر الإلهىإن شاءالله.





## نبنع عن المؤلف



1998 --- 1914



#### المؤهلات العلمية محججججججج

١) ح كتور إلا الرولة برسالة حائزة على جائزة التفوق

جامعت باريس ١٩٤٩م ـ ١٣٦٩ هـ

٢) ربلهم الدراسات العليافي القانون العام

جامعت باريس ١٩٤٧م ـ ١٣٦٧ هـ

٣) ربلوم الرراسات العليا في القانون الخاص

جأمعت بأريس ١٩٤٦م ـ ١٣٦٦ هـ

٤) ربلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي

جامعت القاهرة ١٩٤٤م - ١٣٦٤ هـ

ه) ربلهم الدراسات العليافي القانون الدني

جامعت القاهرة ١٩٤٢م - ١٣٦٢ هـ

٦) (لليسانس في الحقوق

جامعت القاهرة ١٩٤١م - ١٣٦١ هـ

🗢 تاريخ الميلاد : ١٥ ... أكتوبر... ١٩١٨م ... الموافق : ١٣٨٨هجري

ى مكان الميلاد: الغنيمية ... فارسكور ... دمياط ... مصر

# الخبرة العملية ٥٥٥٥٥٥٥٥٥

|          |                                                                                                | ı   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <u>\</u> |                                                                                                | _   |
| Ξ        |                                                                                                |     |
| =        | ١) محام لدى محكمة النقض المصرية بالقاهرة ومستشار قانوني                                        | =   |
|          | من ١٩٥٤م ـ ٣٠٧هـ إلى الآن.                                                                     | =   |
| Ξ        | ٢) أستاذ القانون المقارن/كلية الاقتصاد والإدارة/ جامعة لملك عبد العزيز                         |     |
| Ξ        | من ١٩٧٦ إلى ١٩٨٢م الموافق ١٣٩٦ ـ ١٤٠٢هـ                                                        |     |
|          | ٣) عضو بالمجلس الأعلى كجامعة الريّاض منذ انشائه أ                                              |     |
| Ξ        | من ١٩٦٨ إلى ١٩٧٦م الموافق ١٣٨٨ ـ ١٣٩٦هـ                                                        | Ξ   |
|          | ٤) أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي ـ كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة                               |     |
|          | من ١٩٥٩ إلى ١٩٧٦م الموافق ١٣٧٩ ـ ١٣٩٦هـ                                                        | Ξ   |
|          | <ul> <li>ه) مستشار قانوني بوزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية</li> </ul> | Ξ   |
| Ξ        | من ١٩٦٥ إلى ١٩٧٦م الموافق ١٣٥٨ ـ ١٣٩٦هـ                                                        | Ξ   |
|          | ٦) مستشار قانوني لمجلس النواب المغربي وأستاذ منتدب للقانون الجنائي والإجراءات                  | Ξ   |
| Ξ        | بكلية اكحقوق جامعة الرباط. من ١٩٦٣ إلى ١٩٦٥م الموافق ١٣٨٣ ـ ١٣٨٥هـ                             | Ξ   |
| 111      | ٧) مستشار بالمجلس الأعلى(محكمة النقض) بوزارة العدل المغربية                                    |     |
| Ξ        | من ١٩٥٩ إلى ١٩٦٣م الموافق ١٣٧٩ ـ ١٣٨٣هـ                                                        | Ξ   |
| Ξ        | ٨) أستاذ منتدب للقانون المقارن بمعهد الدراسات العربية العالية                                  | Ξ   |
| Ξ        | من ١٩٥٣ إلى ١٩٥٩م الموافق ١٣٧٤ ـ ١٣٧٩هـ                                                        | Ξ   |
| =        | ٩) نائب مدير المؤتمر الإقليمي لمكافحة الجريمة ومعاملة المسجونين لدول الشرق                     | Ξ   |
| Ξ        | الأوسط من ١٩٥٣ إلى ١٩٥٤م الموافق ١٣٧٣ ـ ١٣٧٤هـ                                                 | Ξ   |
|          | ١) مستشار قانوني لوفد الجامعة العربية لدى هيئة الأمم المتحدة                                   | =   |
| Ξ        | في دورج ١٩٤٨ ودورة ١٩٥٠ بباريس                                                                 | Ξ   |
| Ξ        | ١١) مدرس مساعد ومدرس بكلية اكحقوق جامعة القاهرة                                                | Ξ   |
| Ξ        | من ١٩٤٢ إلى ١٩٤٤م الموافق ١٣٧٤ ـ ١٣٧٣هـ                                                        | Ξ   |
| Ξ        | ١٣) وكيل النائب العام بوزارة العدل ـ مصر ـ                                                     | =   |
|          | من ١٩٤٢ إلى ١٩٤٤م الموافق ١٣٦٢ ـ ١٣٦٤هـ                                                        |     |
| =        | <b>&gt;&gt;</b>                                                                                |     |
| Ξ        |                                                                                                | =   |
|          |                                                                                                | .≡  |
| /        | . 1111111111111111111111111111111111111                                                        | 1 > |

#### المؤلفات والأبحاث

كتب قانونية باللغة العربية : ١) تعليقات على قانون المرافعات الجنائية المصرى الناش دار الكتاب العربي بالقاهرة ۱۹۵۱م - ۱۲۷۱ه ٢) جرائم الأموال في قانون العقوبات المصرى الناشر دار الكتاب العربي بالقاهرة ۱۹۵۲م - ۱۹۵۲ه ٣) فقه الإجراءات الجنائية (الجزء الأول) الناشر دار الكتاب العربي ١٩٥٤م \_ ١٩٧٤هـ ٤) المبادىء الأساسية للتشريع الجنائي في الدول العربية الناش معهد الدراسات العربية العالية التابع كجامعة الدول العربية ١٩٥٤م \_ ١٩٧٤هـ ه) أسس التنظيم القضائي في الدول العربية الناش معهد الدراسات العربية العالية . القاهرة ۱۹۵۷م - ۱۹۵۷ه ٦) المسئولية الجنائية في التشريعات العربية الناشر معهد الدراسات العربية العالية \_ القاهرة ۱۹۵۸م - ۱۳۷۸ ٧) العقوبات الجنائية في التشريعات العربية المقارنة - القاهرة الناش معهد الدراسات العربية العالية ـ القاهرة ١٩٥٩م \_ ١٩٧٩هـ ٨) المنطس الأعلى للقضاء بالمغرب في المواد الجنائية في السنوات الأربع الأولى الناشر وزارة العدل المغربية وكلية الحقوق بجامعة الرباط ۱۹۶۲م - ۱۸۳۱ه ٩) شروح وتعليقات على القانون الجنائي المغربي المجديد الناشر دار الكتاب ـ الدار البيضاء ـ المغرب ١٢٩١م - ١٩٦٨ ١) مبدأ المشروعية في الإجراءات الجنائية دروس الدكتوراه بكلية الحقوق - جامعة القاهرة ١٩٧٦ م ١١) سيادة الشريعة الإسلامية في القانون المصرى الناشر الزهراء للإعلام العربي ١٩٨٦ - ١٤٠٦هـ ١٢) فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية للمرحوم أ.د السنهوري ترجمة ومراجعة وتعليق وتقديم بالاشتراك مع الدكتورة نادية السنهوري الناشر الهيئة العامة المصرية للكتاب الطبعة الأولى ١٩٨٩م - ١٤٠٩هـ الطبعة الثانية ١٩٩٣م ـ ١٤١٣ ١٣) نظرية التفتيش في القانون انجنائي المصري والفرنسي ترجمة رسالة الدكتوراه من الفرنسية (تحت الطبع) ١٤) فقه الشورى والمشورة (الاستشارة) الناشر دار الوفاء بالمنصورة بمصر الطبعة الأولى ١٩٩٢م ـ ١٤١٢هـ الطبعة الثانية ١٩٩٣م ـ ١٤١٣هـ ١٦) الشرق الأوسط والأمة الوسط الناشر دار الزهراء للإعلام العربي ١٩٩٤م \_ ١٩٩٤

#### أبحاث ومقالات قانونية وفقهية باللغة العربية

١) بطلان التحقيق الابتدائي بسبب استعمال التعذيب والإكراه بحث منشور بمجلة كلبة الحقوق بجامعة القاهرة ١٩٥١م الموافق ١٣٧١هـ مجلة القانون والاقتصاد ٢) مدى سلطة ضباط الشرطة القضائية في تفتيش الأشخاص المقبوض عليهم. ٣) بطلان إذن التفتيش في الإجراءات الجنائية مقال في مجلة نقابة المحامين بالقاهرة (مجلة المحامين)١٩٥٣م الموافق ١٢٧٣هـ ٤) التجريد من الحقوق الوطنية والإقامة الجبرية عقوبتان جنائيتان جديدتان في قانون العقوبات المغربي بحث في مجلة وزارة العدل المغربية ١٩٦٢م الموافق ١٣٨٢هـ مجلة القضاء والقانون ـ الرباط .ه) مبدأ رجعية القوانين في مجموعة القانون انجنائي المغربي الموحد ١٩٦٣م الموافق ١٩٦٣هـ بحث في مجلة القضاء والقانون ٦) الشريعة الإسلامية بين الفقه والتقنين بحث مقدم لمؤتمر إسلامية المعرفة المنعقد في الخرطوم ١٩٨٦م. ٧) الشوري والاستشارة ٥/١٢/٨٨١١م. بحث نشر بمجلة المجتمع بالكويت ٨) خطة علمية لتطوير القوانين العربية وتوحيدها على أساس الشريعة الإسلامية بحث مقدم لندوة توحيد القوانين العربية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب بالرباط ديسبر ١٩٨٨م.

## كتب إسلامية عامة

| = | لشخصية                            | <ul> <li>ا) عبد الرزاق السنهوري من خلال أوراقه ا</li> </ul> |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|   | ١٩٨٨م الموافق ٨٠٤١هـ              | تشرته دار الزهراء للإعلام العربي                            |
| Ξ |                                   | ٢) استراتيجية علمية للصحوة الإسلامية                        |
|   | الكويت ١٩٨٨م الموافق ١٤٠٩هـ       | بحث في كتاب النقد الذاتي للتيار الإسلاي ب                   |
| Ξ |                                   | ٣) اقتصاد المستقبل                                          |
| = | وك الإسلامية                      | تجربني في الاقتصاد الإسلامي وقصص عن البن                    |
| Ξ | ١٩٩٤م الموافق ١٤١٤هـ              | الناشر دار الزهراء للإعلام العربي                           |
|   |                                   | ٤) تأسيس بنك التنمية الإسلاي بجدة                           |
|   | ١٩٩٣م الموافق ١٤١٤هـ              | الناشر دار الزهراء للإعلام العربي                           |
| Ξ |                                   | ه) قصة البنوك الإسلامية                                     |
| = | الأساسي                           | تأسيس بنك فيصل الإسلامي المصري ونظامه ا                     |
|   | ١٩٧٩م الموافق ١٣٩٩هـ              | نشرم المؤلف بالقاهن                                         |
|   |                                   | ٦) الشرق الأوسط والأمة الوسط                                |
| = | ١٩٩٤م الموافق ١٤١٤                | الناشر الزهراء للإعلام العربي                               |
|   | (تحت الطبع)                       | ٧) الطريق إلى انجزائر                                       |
|   | _                                 | مذكرات عن                                                   |
| Ē | ä                                 | العلاقة بين اكحركة الإسلامية واكحركات الوطنيا               |
| = | رنس وليبيا) ١٩٩٤م الموافق ١٤١٤هـ. | في أقطار أفريقيا الشالية (الجزائر والمغرب وتو               |
|   |                                   |                                                             |
| = |                                   |                                                             |

#### كتب وأبحاث علمية باللغة الفرنسية والإنجليزية

١) النظرية العامة للتفتيش في القانون الجنائي الفرنسي والمصري رسالة الدكتوراه المقدمة نجامعة باريس ١٩٤٩م والتي حازت على جائزة التفوق من كليةا كحقوق بباريس . نشرتها جامعة القاهرة مع مقدمة للأستاذ "هوجيني" أستاذ القانون الجنائي بجامعة باريس ١٩٥٠م الموافق ١٣٧٠هـ

٢) حرية الأسرار واكحق في السر

.١٢٧ الموافق ١٢٧٠هـ

بحث منشور بمجلة العلوم الجنائية بباريس

٣) نظام السجون المفتوحة ومستقبله في الشرق الأوسط

بحث مقدم لمؤتمر مكافحة انجربمة ومعاملة المسجونين في دول الشرق الأوسط بالقاهرة

١٩٥٣م الموافق ١٣٧٣هـ

٤) بحث خاص بالسجون المفتوحة

مقدم أيضا لمؤتمر مكافحة انجريمة

ومعاملة المسجونين في دول الشرق الأوسط بالقاهرة

١٩٥٤م الموافق ١٣٧٤هـ

ه) مقدمة عن الشريعة والفقه

دروس في الفقه المقارن لطلبة الجامعة الإسلامية العالمية

يناير ١٩٩٠م في كوالالمبور ـ ماليزيا



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



#### القصل الأول : الشورى >>>>>>>>>>>>>

| Ti         | ﴾ خصائصها المميزة                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٥         | المنبع الشرعي                                                                   |
| <b>5</b> 7 | ٢> القرآن الأساس الأول للشورى ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،              |
| ٤٥         | السنة العملية والأحاديث النبوية سسسسسسسسسسسسسسسس                                |
| ٥٠         | الإجباع سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                   |
| ٥٢         | > التزامها بالثوابت الشرعية وأولها سيادة الشريعة واستقلالها                     |
| ٦٥         | ١> نموذج مقترح للإصلاح الدستوري في النظم المعاصرة مسمهمهه المستعدد              |
| ٦٥         | ١) الفصل النوعي والعضوي بين السلطات ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،        |
| 71         | ١٠ الشورى منهج اجتماعي وليست نظرية سياسية ،,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Y۵         | ١٠) الشورى تكريم وترشيد للإنسانية ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،          |
| ۸٠         | ١١ الشورى نظرية عامة للتكافل والتضامن الشامل                                    |
| ٨١         | ١١> الاستشارة والمشورة مسمسه المستسمية                                          |
| λ£         | ١٢> الشورى ضمانة للمساواة وحرية الرأي ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،      |
|            |                                                                                 |

#### 

| 40  | ١١> غايتها وخصائصها مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | ه۱) منابعهافلسفات یونانید أوروبید به الله الله الله الله الله الله الله ا                         |
| 4.4 | ١٦) فلسفة صراع الطبقات سسسسسسسسسسسسسس                                                             |
| 11  | ١٧> الفلسفات المُفروضة قيود على حرية الفكر وحقوق الإنسان ***********************************      |
| 1-1 | ١٨> السلطة المطلقة (السيادة) يمارسها من يمثلون الأغلبية أو يدعون تمثيلها ******                   |
| ۱۰٤ | ١٦> مبادىء عليا فوق القوانين والدساتير الوضعية تقيد مبدأ السيادة الشعبية >>>>>>>                  |
| ٠٨  | ٢٠) متخاطر الغلو في النظام العزبي ، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                            |
| 111 | ٢١) الديمقراطية نظرية سياسية تبيح السلطة المطلقة باسم الشعب ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ۱Y  | ٢٢> الديمقراطية تفتح الباب لممارسة السلطة المطلقة باسم سيادة الشعب ،،،،،،،،،،،                    |
| 115 | ٢٢> مبدأ سيادة الشريعة واستقلالها ضروري لحماية المجتمع من الحكم الشمولي >>>                       |
|     | ٢٤) سيادة التي يعد لاتتعارض مع اعطاء السلطة العليا للأمة بيبييييييييي                             |



## الفصل الثالث : العناصر المشتركة بين الشورى والديمقراطية >>>>>>>

| 154 | ٢١) الفناصر المشتركة                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 154 | ٢٦) العاجة إلى مظلة من المبادىء والقيم العليا ،                                   |
| ۱۲۵ | ٢١> لابد من ضمانات للإصلاح                                                        |
| ۸۳۸ | ١٦) إصلاح البجتمع أولاً                                                           |
| £T  | ٢٢> سلطان الأمة وحقوق الأفراد عنصر أساسي مشترك ********************************** |
| 127 | ٢٠) عيوب النظريات وعيوب المجتمعات                                                 |
| ۱٤۵ | ٢> مجالات للاجتهاد والتوع بيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                               |

### الفصل الرابع : التكامل بين الشورى والديمقراطية >>>>>>>

| 145 | ٢٢) مزايا التكامل مستسلسل المستسلسان التكامل المستسلسان المستسان المستسلسان المتالين المستسلسان المستسلسان المستسلسان المستسلسان المستسلسان المستسلسان المتالية المستسلسان المستسان المستسلسان المستسان المستسان المستسان المستسلسان المستسان المسان المستسان المسان المسان المستسان ال |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مدا | ٢٢> الأساس المشترك (حرية الرأي وحرية الاختيار) ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 107 | ٢٤) مبدأ الأغلبية وإجراءات التصويت والانتخاب نتائج ضرورية ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 175 | ٢٥) ضمانات التكامل : الشورى هي الأصل الأصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۷۰ | ٢٦> النورى أعمق جذوراً وأقوى أسساً في مجتمعنا >>>>>>>>>>>>>>>>>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YŁ  | ٢٢> مبدأ الأغلبية الديمقراطية لايفني عن الالتزام بالشريعة ،>>>>>>>>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 141 | ٢٠) الشريعة أقوى هما يسمى بالقانون الطبيعي بهيهههههههههههههههههههههههههههههههه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |







رقم الإيداع : ١٠٣٥٢ / ١٩٩٤ الترقيم الدولي : ٨ ــ ٢٠٢ ــ ٢٥٧ ــ ٩٧٧ .





# الديمقراطية الديمقراطية

هذه طبسعة ثالثة من دفسته الشسوري والاستشارة منقمة بإضافات عديدة، وآراء جديدة استدعت تقسيمها عدة أجزاء وهذا هو الأول منها، عن دالملاتة بين الشوري والديمقراطية، التي يجب أن تقوم علي التكامل، الذي يُمكن دعاة الشوري من مقاومة تعطيلها، ويُمكن دعاة الديمقراطية من مقاومة تزييفها.

إن الشوري تبدأ بتقرير حق الأفراد في حرية الرأي والمشاركة في قرارات الجماعة، فحريات الأفراد وحقوقهم تسبق وجود السلطة، وتضع لها حدودها بالشوري الحرة.

فالسلطة في الشوري تأتي في المرتبة الثانية بعد حريات الأفراد وحقوقهم؛ لأن هذه الحقوق والحريات لاتستعد من الدستور أو القانون، وإنما قررتها شريعتنا الإلهية التي هي أسمى وأعلي من الدسائير والقرانين.

إن ارتباط الديمقراطية بالشوري وارتباطهما بالشريعة، يحصن الحريات ويقدس حقوق الإنسان التي تضمن لكل ذي رأي أن يسم في التشاور والحوار الحر في المجتمع الذي ينتمي إليه.

لقد أن الآوان لكي نقدم للعالم مفهرم الشوري في الشريعة، ومضمونها الشامل الواسع كما قررها الإسلام، لكي يستفيد منها المفكرون والباحثون في وقف انحراف المجتمعات والنظم السياسية المعاصرة، وعلاج عيوبها التي مكنت بعض الحكام من اتضاذ الديمقراطية أو حكم الاغلبية مطية السلطة الشمولية والحكم الاستبدادي المطلق وأن ما تلتزم به من ضمانات شرعية لحرية المكر والرأي يجعلها أعلى مراتب الديمقراطية.

الزهص الم معدد كما المحسربي الزهص الم معدد المحسربي

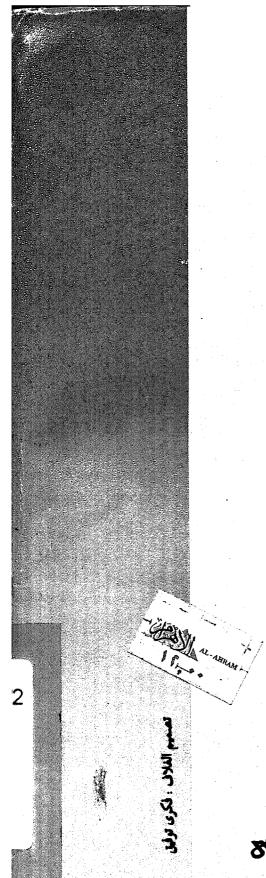